شكر المن رفع الكتاب على الشبكة، قمنا بتنسيق الكتاب وتخفيض حجمه مكتبة فاسطين للكتب المصورة



# المشرق الإسلامي للمشرق العباسيين

(101a-7371a)



تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين بدءًا من بعثة النبى على حتى إلغاء الخلافة الإسلامية عبر رقعة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من الصين وإندونيسيا شرقًا إلى الأندلس والمحيط الأطلنطى غربًا، ومن أواسط آسيا شمالاً إلى المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنوباً.

وقد انتهجت الموسوعة منهج الحياد في عرض الوقائع والأحداث ، دون مبالغة في ذكر الأمجاد والبطولات ، أو تهوين من العيوب والأخطاء .

وإذا كان استخلاص الدروس والعظات والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة التاريخ ، فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة الموضوعية للمواقف والأحداث.

والأمم الحية هي التي تدرس تاريخها ، وتتعلم من أخطائها قبل أن تباهي بأمجادها أو تفخر بأبطالها .

سفير ٥ شارع جزيرة العرب ـ المهندسين ـ القاهرة ـ ص . ب : ٤٢٥ الدقى ت ٣٣٥٧٥١ ـ ٣٣٥٣٧١١ ـ ٣٣٥٣٧١٢ ـ ٣٤٩٤١٣٩ فاكس ٣٤٨٠٢٩٩



#### أجزاء الموسوعة:

١ \_ عصر النبوة والخلافة الراشدة.

٢ \_ العصص ر الأموى.

٣ ـ العصر العباسي في العراق و المسرق.

٤ - المسرق الإسلامي بعد العباسيين.

٥ \_ مصر والشام والجريرة العربية.

٦ - المغرب الإسكامي.

٧ - المسلم ون في الأندلس.

٨ \_ السدولة العثمانية.

٩ \_ المسلمون في إفريقيا جنوبي الصحراء.

#### موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي

297.09 M462n M14

## المشرق الإسلامي بعد العبأسيين

[505 - 7371 0-]

تأليف

أ.د محمد السعيد جمال الدين أستاذ اللغات الشرقية بجامعة عين شمس أ.د عصام الدين عبد الرءوف الفقى أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة **لللغبي** ٥ ش جزيرة العرب – المهندسين – القاهرة. ص.ب: (٤٢٥) الدقى

#### الهيئة المشرفة :

أ.د. حسن محمود الشافعي عضو مجمع اللغة العربية والأستاذ بجامعة القاهرة.

أ.د. حسن على حسن
 أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة.

أ.د. عبدالشافي محمد عبداللطيف أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر

أ.د. عبدالله جمال الدين أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة.

أ.د. محمد حربرئيس مركز بحوث العالم التركي

المحرر العام أحمد عبدالفتاح تمام تحرير أشرف فوزى صالح الإشراف على التنفيذ مر على الكومى عبدالحميد توف

عــمر على الكومى عبدالحميد توفيق المراجعة اللغوية والتصحيح

زينهم البدوى حمدى بنورة الإخراج الفنه

ماهر عبدالقادر

محمد طراوی محمد نادی عبد المرضی عبید إبراهیم الطهطاوی ماهر عبد القادر محمد نبیل عصصام طه

رقم الإيداع ٧٠٣٧ / ١٩٩٦

الترقيم الدولي : 8 - 492 - 161 - 977 - 261 الترقيم الدولي : 8 - 1.8 الترقيم الدولي :



#### مقحمة الكتاب

ظهر في المشرق الإسلامي عدد من الدول المستقلة، بعضها نشأ في وجود الخلافة العباسية وعاصرها، وبعضها ظهر بعد سقوطها على أيدى المغول، وقد أسهمت هذه الدول في بناء الحضارة الإسلامية وازدهارها، واقترنت كل واحدة منها بأسماء أعلام كان لهم أثر بارز في الفكر الإسلامي.

وقد تعرض هذا الجزء من الموسوعة لتاريخ المغول مع العالم الإسلامي، وما اشتمل عليه من الدروس والعبر التي يتعين علينا أن نقف عندها؛ لكى نتأمل الخصائص الإيجابية لحركة هذه الأمة عبر التاريخ، ونتعرف على ما تتمتع به من قدرة على الخلاص من البلاء الهائل الذي نزل بها، حين استولت مجموعة من القبائل المغولية الهمجية المتوحشة على مقدراتها، وقضت على مقوماتها السياسية؛ بعد أن أنزلت بها هزائم منكرة، وقضت على كل مظاهر الحضارة وشواهد العمران، ثم تحوّل هؤلاء الغزاة الهمج بفضل الإسلام وحضارته إلى دعاة للإنسانية ورعاة للعمران وبناة للدول.

ويتناول الكتاب الدول التي حكمت منطقة «إيران» بعد سقوط الخلافة العباسية، مثل خانات جغتاى (ع. ٢٠٤ – ٢٧٤هـ) والدولة الإيلخانية (ع. ٢٥٤ – ٤٤٧هـ)، وكذلك الدول والأسر التي حكمت تلك المنطقة من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر الهجرى، كالدولة «الجلائرية» في «العراق»، و«المظفريين» في «فارس» و«كرمان» و «كرمان» و «ملوك كرت» في «هراة»، و «أمراء قراقيونلو» في «أذربيجان»، و «شاهات إيران» من الصفويين والأفغانيين والزنديين والتاجاريين.

أما بلاد «ما وراء النهر» فقد حكمها في نفس الفترة التيموريون والشيبانيون وغيرهم، وكانت «هندوستان» و «أفغانستان» من القرن الرابع إلى القرن الرابع عشر الهجري تحت سيطرة الغزنويين والغوريين والمماليك، وسلاطين «دهلي» من الخلجيين، وآل تغلق وغيرهم.

ثم أسس الملك «بابر» الملقب بالمغولى الأكبر إمبراطورية المغول فى «الهند»، واستطاع أن يخضع «أفغانستان» لحكمه سنة (٩٠٩هـ= ٣٠٥١م)، وجعل «أكرا» عاصمة دولته، وقد أظهرت «الهند» خلال قرنين من الزمان من عهد «بابر» إلى «أورنك زيب» نشاطًا واسعًا فى مجال الحضارة والتمدن، يقارن بعصور النهضة فى «أوربا» وبعهد «سليمان القانونى» فى «تركيا»، فشهدت البلاد إصلاحات إدارية وعسكرية، ونهضت الصناعات والعلوم، وارتقت الآداب والفنون، وظلت الدولة قائمة حتى سقطت فى يد الاستعمار الإنجليزى.

وقد تناولنا كل دولة من هذه الدول من حيث: النشأة، والوضع الداخلي، والعلاقات الخارجية، والأوضاع الاقتصادية والدينية والعلمية والأدبية، مع دراسة نظم الحكم والأوضاع المالية والعسكرية والقضاء والشرطة وغير ذلك.

المؤلفان

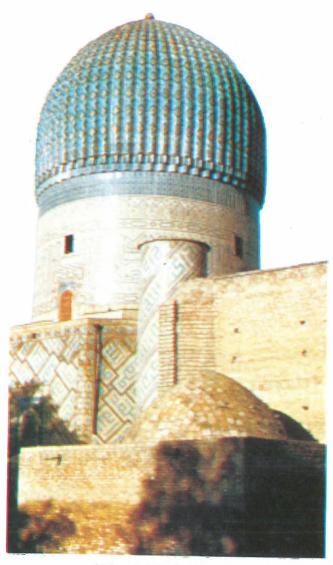

سمرقند - غور أمير (مدفن تيمور لنك)

#### أولا : وسط آسيا من بدايات القرق السابع الهجري حتى سقوط الخلافة

#### العالم الإسلامي قبيل الغزو المغولي

#### تهید:

كانت الدولة العباسية آنذاك تحت حكم الخليفة «الناصر لدين الله» الذى حكم فترة طويلة امتدت من سنة (٥٧٥هـ) حتى سنة (٦٢٢هـ)، وعلى الرغم من طول هذه المدة التى لم تتح لخليفة من قبله ، فإنه لم يستخلها استغلالا حسنًا في صالح دولته وما ينفع الناس ، حتى وصفه ابن الأثير بقوله :



"كان قبيح السيرة في رعيته، ظالمًا، فخرب العراق في أيامه، وتفرق أهله في البلاد وأخذ أملاكهم وأموالهم" وإلى جانب ذلك لم يعمل على توحيد الصف بين الإمارات الإسلامية، فأشعل الفتنة بينها وألّب بعضها على بعض.

ولم يكن نفوذ الخليفة العباسى قــويا إلا على بـغــداد والمنطقـة المجاورة، حيث كانـت المنطقـة الشمالية من العراق في أيدى أتابكة الموصل، وبقيـة الـعـراق الغـربى خاضعًا للسلاجقة، على حين سيطر الأيوبيـون ومن بعدهم «المماليك»

على مصر وأجزاء كبيـرة من الشام وفلسطين .

وفى المشرق كانت السيادة هناك لدول «الأتابكة» ، و«الغرور» ، والخوارزمية ، والإسماعيلية ، وأصبحت سلطة الخليفة رمزاً روحيا محدوداً ، لا يتدخل فى شيء إلا إذا طلب منه التدخل للتصديق على ما يطلب منه فحسب .

وتُوفى الخليفة «الناصر لدين الله» فى أواخر رمضان سنة (٦٢٢هـ) بعد أن شهدت خلافته سقوط دولة السلاجقة ، وظهور قوة المغول بزعامة چنكيزخان واكتساحهم بلاد ما وراء النهر

وخراسان وإسقاطهم للدولة الخوارزمية وزحفهم نحو الجزيرة والعراق والشام وتهديدهم للعالم الإسلامي .

وتولى الخلافة بعد «الناصر لدين الله» ابنه «الظاهر بأمر الله» ، لكن خلافته لم تطل ، إذ تُوفى فى (١٤ من رجب سنة ٣٦٣هـ)، وتولى بعده ابنه «المستنصر بالله» ، وفى عهده تصاعد الخطر المغولى وأصبح على مشارف العراق ، وبعد وفاته فى جمادى الآخرة سنة (١٤٠هـ) وهو بويع لابنه «المستعصم بالله» ، وهو آخر الخلفاء العباسيين فى العراق .

#### المشرق الإسلامي قبل الغزو المغولي:



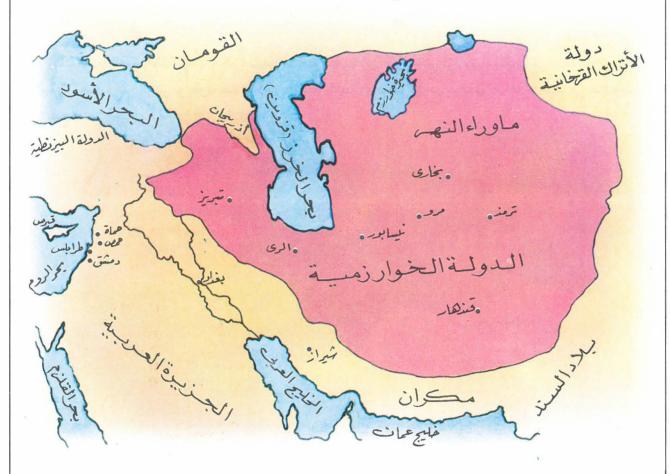

#### \* أولا: محمد خوارزمشاه وأطماعه في الدول المجاورة:

تولى السلطان محمد خوارزمشاه حكم الدولة الخوارزمية خوارزمشاه حكم الدولة الخوارزمية سنة (٩٦٥هـ)، وبدأ عهده بالدخول في منازعات متصلة مع الدول المجاورة له، فاشتبكت الدولة الغورية التي كانت تقع في منطقة الغوان «غياث الدين» و«شهاب الأخوان «غياث الدين» و«شهاب الدين» ضعف السلطان «محمد الدين» ضعف السلطان «محمد ورزمشاه» بحكم صغر سنه ، وجرّدا جيشًا كبيرًا للاستيلاء على

منطقة «خراسان»، مكنّهما من الاستيلاء على عدد من مدن «خراسان»، إلا أن «محمد خوارزمشاه» تمكن بعد ذلك من إلحاق الهزيمة بهما ، ثم مات «غياث الدين» فجأة، فتمكن «السلطان محمد» من طرد «الغوريين» من «خراسان» في سنة (١٠٠هه) .

ثم خرج شهاب الدین الغوری بقواته وکان مقیمًا بالهند إلى لقاء محمد خوارزمشاه وألحق بجیشه عدة هزائم متتالیة، ووصلت

جيوشه إلى «جرجانية» عاصمة «الدولة الخوارزمية»، وحاصرها، ولكن أهلها قاوموه وصمدوا في وجهه، واتصل «السلطان محمد» بالقراخطائيين وبعثمان خان سلطان سمرقند، طالبًا العون والمساعدة، فلما وصل إليه المدد، تمكن من إلحاق الهزيمة بشهاب الدين الغورى في منطقة «هزاراسب»، وتتبع «القراطائيون» «الغوريين» وطاردوهم حستى أوشكوا على وطاردوهم حستى أوشكوا على القضاء عليهم، إلا أن «عثمان خان» تدخل في اللحظة الأخيرة

ومنع الـقـراخطائيين من تحطيم الجيش الغورى ، وهرب «شـهاب الدين» إلى «الهنـد»، ثم تُوفى فى سنة (٣٠٠هـ)، فتولى ابنه السلطان «محـمود» حكم «الدولة الـغورية» فى «هراة» و«فيروزكـوه» ، وكان شابـا مسـتهـرًا، مولعًا بالخـمر، فانصرف عنه أتباعه، وقُتل فى سنة فانصرف عنه أتباعه، وقُتل فى سنة

كان للسلطان «محمد خوارزمشاه» أخ يدعى «تاج الدين على شاه» ، وقد هرب هذا الأخ من أخيه خوفًا من بطشه؛ بسبب خصومة حدثت بينهما، ثم توجه إلى بلاط السلطان «محمود الغورى» الذى رحب به وأحسن وفادته، وقد نجح «على شاه» في

توطيد علاقته برجال البلاط والعلماء والفقهاء في «الدولة الغورية»، فلما قتل السلطان «محمود الغورى»، نصبه هؤلاء ملكًا على «الدولة الغورية» في عام (٩٠٩هـ)، فارسل إلى أخيه السلطان «محمد خوارزمشاه» يبشره بما وصل إليه ، فبعث إليه مَنْ تمكن من قتله بالحيلة، واستولى «محمد خوارزمشاه» على أملاك «الدولة الغـورية» دون حرب أو قتـال، ثم ضم «غزنة» إلى ممتلكاته في سنة (٦١١هـ)، وتوجــه منهــا إلى «سمرقند» حيث نجح في ضمها إلى دولته، ثم تمكن في العام نفسه (٦١١هـ) من الاستيلاء على الجانب الغربي من «الدولة

القراخطائية» فدانت له بذلك منطقة بلاد «ما وراء النهر» كلها، وعهد إلى ابنه «جلال الدين منكبرتى» بحكم بلاد «فيروزكوه» و«هراة» و«غزنة».

#### \* ثانيًا: السلطان محمد والخلافة العباسية:

عـمل السلطان «محـمـد خـوارزمشاه» على إعـداد جيش قـوى، لكى يهـاجم به الخـلافـة العباسية للأسباب الآتية :

۱ – رغبته في أن تكون له الكلمة العليا على الخليفة العباسي، شأن ما كان عليه سلاطين الدولتين «البويهية» و «السلجوقية». وكان الخليفة العباسي يأبي ذلك الأمر.



٢- وأنه حين استولى على أملاك «الدولة الغورية»، وجد فى خرائن السلطان «شهاب الدين» مجموعة من الرسائل بعث بها إليه الخليفة «الناصر لدين الله» يحرضه فيها على مهاجمة الخوارزميين وسلطانهم، ويزين له ذلك.

٣ - وأنه وصل إلى علمه أن الخليفة يؤلب عليه حكام الدول الإسلامية المجاورة مثل: «أتابكة أذربيجان»، و «أتابكة أصفهان»، بل إنه حرض «الإسماعيلية» على قتل «أغلمش» نائبه على العسراق العجمي.

3 - وأنه رأى أن الخلطة العباسية لم تعد تمثل الإسلام فى شيء ، حيث انشغل الخلفاء بمصالحهم الشخصية عن الجهاد فى سبيل الله ونشر الدعوة الإسلامية فى المناطق الوثنية المجاورة، ومن ثم لا تترتب للخليفة العباسى أية حقوق على حكام المسلمين .

وقد أعلن «السلطان محمد» أن الخليفة العباسى لا حق له فى خلافة السلمين، وأن هؤلاء العباسيين - فى الأصل - ما هم إلا مغتصبون لهذه الخلافة من أبناء «على بن أبى طالب» - رضى الله عنه - وأن



التسرمسدی"،
ونصبه خلیفة
علی المسلمین فی
«خوارزم» بعد أن
استصدر فتوی من
فقهاء بلاده وعلمائها
تنص علی أن الخلیفة
العباسی لا یحق له أن
یحکم المسلمین.





أعد «السلطان محمد» جيشه في عام (٦١٤هـ)، وتحرك به قاصدًا «بغداد»، فلما وصل منطقة العراق العجمى خرجت إليه جيوش «الأتابك سعد بن زنكى» الذي حرضه الخليفة العباسى على اقتطاع هذه المنطقة والاستيلاء عليها من «الخوارزميين» ، وتمكن «السلطان محمد» من هزيمة هذه الجيوش ، والاتفاق مع «سعد بن زنكي» على حكم «بلاد فارس» مقابل دفع جزية سنوية إلى «الدولة الخوارزمية»، وواصل «محمد خوارزمشاه» طريقه إلى «بغداد»، فاعترضه جيش -بعث به الخليفة- بقيادة «أتابك أذربيجان»، فانتصر عليه «السلطان محمد» وأسر قائده، ثم أطلق سراحه في مقابل تعهده بدفع جزية سنوية، ثم مضى في طريقه واقترب من «بغــداد» في خـريف السنة نفسها، وتأهب السلطان «محمد» لغزو «بغـداد»، ولكن أمطارًا غزيرة انهمرت وعواصف ثلجية شديدة هبت على منطقة «أسد آباد» التي كان يعسكر فيها بجنوده، فأهلكت معظم الدواب، وقتلت عددًا كبيرًا من الجنود، واضطر السلطان الخوارزمي إلى العودة إلى «خوارزم» دون أن يفعل شيئًا في مواجهة الخليفة العباسي، وبدأ نجمه في الأفول بعد ذلك، حيث واجهه الخطر المغولي واعترضته نكبات كثيرة.

## \* ثالثًا: نظرة عامة على الحالة السياسية والاجتماعية في الدولة الخوارزمية:

اجتمعت أسباب الرفاهية ورغد العيش في الدول الإسلامية، وبالغ الناس في جمع المال والشروات، وانتشرت الأمراض الاجتماعية والمؤامرات السياسية في هذه الفترة، لذا فإن من كان ينظر إلى «الدولة الخوارزمية» يتصور أنها دولة قوية الإطلاق في تلك المنطقة ، غير أن الواقع كان على الواقع كان على خلاف ذلك، فقد

استنزفت الحروب الطويلة التي دخلها

"الخوارزميون" مع الدول المجاورة الواحدة تلو الأخرى كل ثرواتهم، واستهلكت عناصر الفروسية في جيوشهم، وقضت على خيرة الجنود والمقاتلين.

كان الجيش الخوارزمى يشتمل على أخلاط وأجناس مختلفة من قبائل «الأتراك القنفلى» و«الغور» و«البلوج» ، وغيرها من العناصر التى كانت -غالبًا- تتنافر، وتدب

بينها الخلافات - أحيانًا - لأتفه الأسباب، ومن ثم كان الجيش الخوارزمي غير متجانس، ومتفرق الأهواء والمقاصد.

أما من الناحية الداخلية، فقد كانت علاقة «السلطان محمد» بالعلماء والفقهاء علاقة سيئة للغاية، وأدى ذلك إلى سوء علاقته بالشعب، وكانت الفتوى التى انتزعها «السلطان محمد» من العلماء والفقهاء - بعدم أحقية العلفاء العباسيين بالخلافة، وأن العلويين أحق بها منهم - من بين الجانبين، أسباب تفاقم الخلاف بين الجانبين، حيث جاءت هذه الفتوى رغم أنوف العلماء، وبتهديد السلاح.

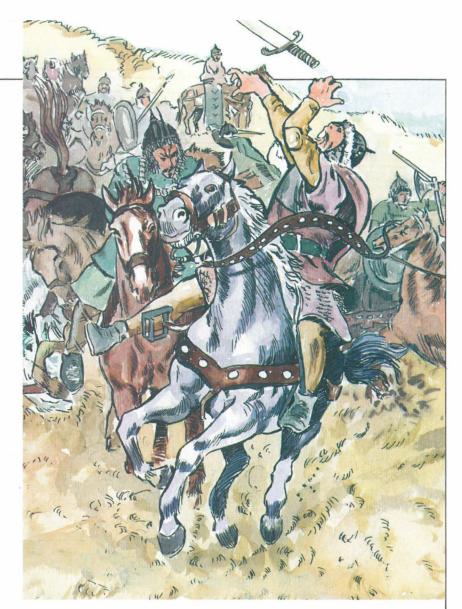

لم تكن البالاد التى استولى عليها الخوارزميون راضية عن دخولها تحت حكم «محمد خوارزمشاه»، ولم تمل بأى حال إلى الخوارزميين، ولهذا جاءت مواقفها متراخية حين طلب منها «السلطان محمد» المدد بعد عبور المغول نهر سيحون، وتباطأت في تقديم المدد والعون للخوارزميين، مما اضطر السلطان الخوارزمي إلى الانسحاب.

ومهما يكن من أمر فإن المؤرخين العسرب يقرون بتدين السلطان «محمد خوارزمشاه» وحسن عقيدته

وشجاعته، على الرغم من أخطائه السياسية والأخلاقية الفاحشة التى أودت بدولته، وعرضت العالم الإسلامي كله للخراب والدمار، وقد تمثلت هذه الأخطاء فيما يلى:

۱ – محاربة «محمد خوارزمشاه» للغوريين في الشرق والجنوب حتى اضطرهم إلى الانحسار في جزء محدود ، واختتم علاقاته بهم بقتل أخيه.

٢ - وتحطيم الدولة القراخطائية
 التي كانت تمثل سدا منيعًا؛ يمنع غارات
 القبائل المغولية البربرية على دولته.

٣ - وسوء علاقت بالخليفة العباسي .

٤ - واستنزاف خيرة القادة والفرسان والجنود في حروبه التي خاضها في «إيران» و«تركستان».

وقد تناول الأستاذ «أبو الحسن الندوى» في كتابه «تاريخ دعوة وعزيمة» أبرز عيوب «الدولة الخوارزمية» وسلطانها «محمد خوارزمشاه» بقوله:

«لقــد صـدر عن الملوك الخوارزميين الخطأ الكبير نفسه الذي وقع فيه الحكام العرب في الأندلس. ولم يعف عنهم قانون الجزاء الإلهي . . ذلك لأنهم بذلوا كل قواهم في توسيع رقعة الملك ودعمه، وقمع الخصوم، ولم يبذلوا أى اهتمام بتبليغ رسالة الإسلام إلى ذلك القسم البشرى الذي كان يعيش بجوار حدودهم، وكان بنفسه عالمًا مستقلا، فبصرف النظر عن الدافع الديني والواجب الإسلامي، كان مقتضى الحزم السياسي وبعد النظر أن يُعنوا بإيجاد التوافق العقائدي في هذه الدنيا الواسعة، وبذلك يكونون قد أقاموا حولهم سياجًا يحفظهم عن ذلك الخطر الذي لم يواجههم وحدهم، بل اكتسح المسلمين كلهم».

### الأوضاع السياسية في وسط آسيا قبل ظهور چنكيزخاي

انقسمت منطقة «أواسط آسيا» في أواخر القرن السادس الهجرى (الثاني عشر الميلادي) إلى دول وحكومات متعددة ومختلفة ، على النحو الآتي :



#### الصين:

أولا: وانقسمت إلى قسمين، أحدهما شمالي (الصين الشمالية) وعاصمته «بكين»، وكان تحت حكم أسرة «كين» التي سيطرت عليه، والقسم الآخر جنوبي، وكان يضم الأقاليم الجنوبية، التي سيطرت عليها أسرة «سونج»، وقد اتخذت من مدينة «هانج تشيو» عاصمة لها .

#### ثانيًا: الدولة الأويغورية:

وهى دولة مستقلة كونها جماعة من الأتراك الأويغ وسور فى «التركستان» شمالى غرب أواسط

آسيا، وكانت هذه الدولة ذات حضارة متميزة؛ أسهمت بنصيب وافر في جذب القبائل البدوية في المناطق المجاورة إلى الأخلذ عظاهرها.

#### ثالثًا : الدولة القراخطائية :

وتقع فى الجنوب الغربى بين «مملكة الخوارزميين» من جهة الغرب، ومساكن المغول فى الشرق، وكانت تمثل - بموقعها هذا- حائط الصد الفاصل لهجمات القبائل المغولية على «الدولة الخوارزمية»، التى فصلها «نهر

سيـــــــون» عـن ممتلـكات «القراخطائيين».

#### رابعًا: الدولة الخوارزمية:

وحكمت فيما وراء «نهر سيحون»، وكانت الدولة الإسلامية الوحيدة بين دول هذه المنطقة، وقد بسطت هذه الدولة حكمها على بسطت هذه الدولة حكمها على «إيران» كلها تقريبًا، وشاركها في حكم البلاد الفارسية دولة قوية أنشأها «الإسماعيلية» في المنطقة الواقعة جنوب بحر «قزوين» في على أجزاء أخرى من «إيران».

وإلى جانب ذلك كان هناك مجموعة من قبائل البدو الرحَّل في أقصى الشمال على حدود «سيبيريا المغولية»، وفي إقليم «السهوب» شمالي صحراء «جوبي» وكانوا أشب بخلية النحل من حيث كثرة تحركاتهم وتنقلاتهم من مكان إلى مكان، وتمتعهم بصفات بدنية تتناسب مع البيئة التي عاشوا فيها، حيث كانت تجتاحها الرياح الثلجية فَى الشتاء، والملتهبة الحرارة خلال الصيف القصير. وكانت هذه القبائل تنقسم إلى مجموعات لا حصر لها؛ تتفاوت فيما بينها من حيث عدد أفرادها، ومناطق نفوذها، وأشهر هذه القبائل :

١ - قبائل التتار : وهى من
 أشد قبائل الجنس الأصفر وحشية

وجبروتًا، وتعيش في صراع دائم فيما بينها، كما كانت خاضعة في أغلب الأوقات لحكام «الصين الشمالية» من أفراد أسرة «كين» ، وقد عاشت هذه القبائل حياة متدنية للغاية، ولبس أفرادها جلود الكلاب والفئران وغيرها من القوارض، كما أكلوا من لحومها. وكانوا من ألد أعداء المغول، ويناصرون الشائرين عليهم، فلما أصبح «چنكيزخان» قائدًا للمغول تمكن من القضاء على قبائل التتار، ولم ينج منهم إلا عدد قليل، وعلى إثر ذلك أطلق اسم «التتار» على «چنكيزخان» وأتباعه من المغول تيمنًا بما فعلوا، ولم يمض وقت طويل حتى أطلق عليهم اسم «المغول» أيضًا، فعرفوا بالاسمين

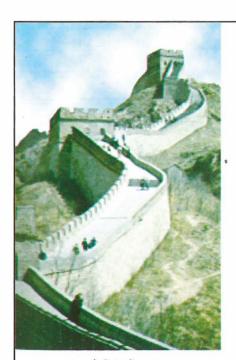

سور الصين العظيم

٢ - قبائل كرايت : وكانت تسكن الواحات الشرقية الداخلية لصحراء «جوبى»، وامتدت مساكنهم حتى «سور الصين العظيم»، وظلت أقوى القبائل في المنطقة المغولية في القرنين الخامس والسادس الهجريين، وبسطت نفوذها وسيطرتها على معظم القبائل المجاورة لها والمحيطة بها . واعتنق ملك والكرايت» المسيحية في سنة (٣٩٨هـ)، فتبعه رعاياه، وعرفت هذه القبائل في «أوربا» منذ ذلك الحين .

٣ - قبيلة نايان: إحدى القبائل التركية التي غلب عليها الطابع المغولي، وقد اعتنقت هذه القبيلة المسيحية، شأنها شأن قبائل «كرايت»، ومع ذلك فإن أفرادها ناصبوا قبائل «كرايت» العداء، وكثيرًا ما نشبت الحروب بينهم.

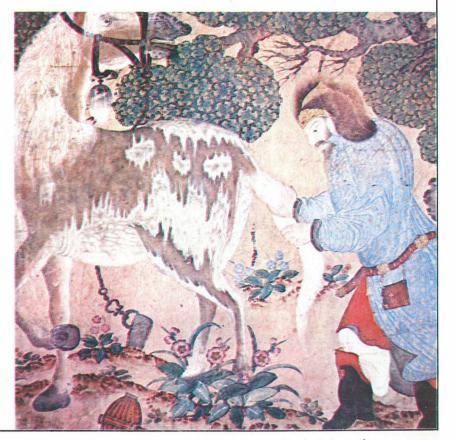

أحد فرسان المغول مع فرسه

3 - المغول: نشا «المغول» الأصليون في المنطقة المعروفة باسم «هضبة منغوليا» شمالي صحراء «جوبي»، وتنقسم منغوليا إلى قسمين: قسم شمالي غربي، به جبال كثيرة؛ تتخللها وديان تغطيها الحصباء. وقسم جنوبي شرقي، منخفض؛ يشمل بقية صحراء «جوبي»، وهو سهل متسع، تغطيه طبقة من الحصباء شديدة الصلابة، وكانت القبائل المغولية في هذه وكانت القبائل المغولية في هذه وتتقاتل فيما بينها، أو مع جيرانها، ولاسيما التتار. وقد ظهرت طائفة ولاسيما التي نشأ فيها «چنكيزخان»

من بين هذه القبائل .

امتاز مناخ هذه المنطقة بشتاء طويل تشتد فيه البرودة ، وتهطل فيه الأمطار، وتنخفض درجة الحرارة في بعض جهاتها إلى (٥٨) درجة تحت الصفر، فتتجمد المياه، فإذا ما حل الصيف القصير -بضعة أسابيع- تشتد الحرارة وترتفع درجة مئوية .

وقد انقسمت القبائل المغولية من حيث المعيشة والعمل إلى نوعين:

الأول: عمل بالرعى ، ويعيش إلى جوار المراعى.

والنوع الآخر: عمل بصيد الأسماك من الأنهار، والحيوانات من الغابات، لذا فقد كانت هذه القبائل تبدو أكثر بدائية وتوحشًا، ولا علاقة لها بالعالم المتحضر العباب معيشتهم بالغابات إلا عن طريق القبائل الرحالة، التي استفادت من جوارها للأويغوريين المتحضرين، ولإمبراطورية «كين» في «الصين الشمالية»، ومع ذلك لم يكن لهم نصيب من الحياة يكن لهم مدن يعيشون فيها، وإنما كانوا دائمي الترحال من مكان إلى آخر.

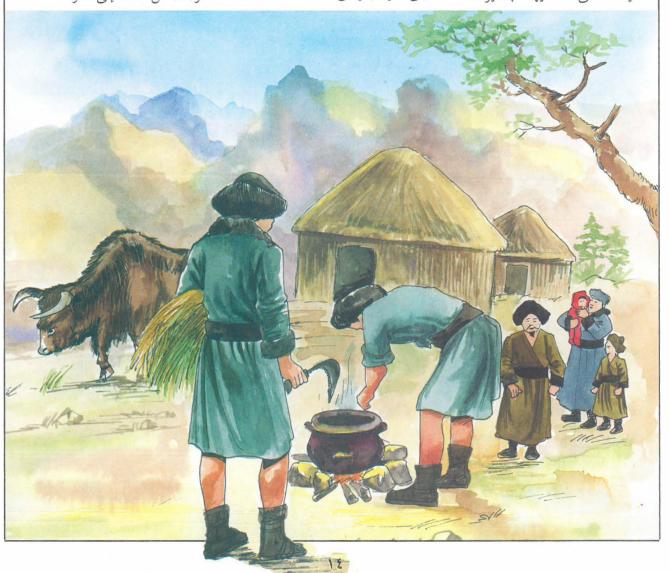



وقد أقاموا خيامهم على عربات ذات عجل؛ كى يسهل نقلها معهم فى ترحالهم. والواقع أن بيئة هذه المناطق فرضت على المغول أن يعيشوا فى نزاع وصراع من أجل البقاء، فضلا عن أنهم كانوا لا يؤمنون بدين ولا شريعة، ولا يعرفون حلالا أو حرامًا، ولا منطق

بينهم إلا للقوة، ولاحكم إلا للسيف، ولذلك كانوا يشكلون ضغطًا متواصلا على الدول المتحضرة التي تعيش إلى جوارهم، وينتهزون الفرصة للإغارة عليها. فكان لابد لهذه الحالة من الفوضي السياسية والاجتماعية - التي كانت تعيشها هذه القبائل المغولية - أن تتمخض - في النهاية - عن وجود

شخصية قوية توحد شتاتها، وتكون منها دولة فتية موحدة ، فظهر شاب مغولى اسمه «تموچين» هو نفسه «چنكيزخان»، ونجح بعد كفاح طويل في تأسيس وبناء إمبراطورية المغول الفسيحة، فامتدت حدودها بين «الصين» شرقًا، و«بحر الإدرياتيك» غربًا.

#### نشأة الإمبراطورية المغولية

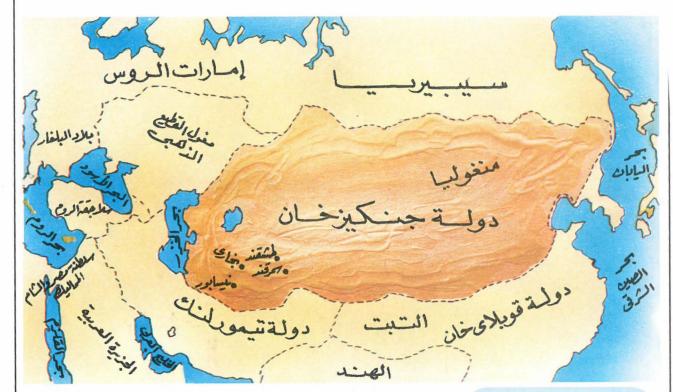

## # أولا: چنكيزخان وتوحيد القبائل:

ولد «چنكيرزخان» في سنة (كوره = ١١٥٤م)، بإحدى المناطق المغولية، وكان أبوه المناطق المغولية، وكان يحارب وقيات» المغولية، وكان يحارب أحيانًا القبائل المجاورة له، كما كان يصطدم ببعض قبائل التتار، وقد خرج مرة لمحاربة رئيس إحدى القبائل التترية، وانتصر عليه، وقكن من أسره وقتله، فلما عاد إلى موطنه وجد امرأته قد ولدت مولودًا، فأسماه «تموچين» بنفس اسم رئيس قبيلة التتار الذي تمكن من أسره وقتله، تيمنًا بانتصاره

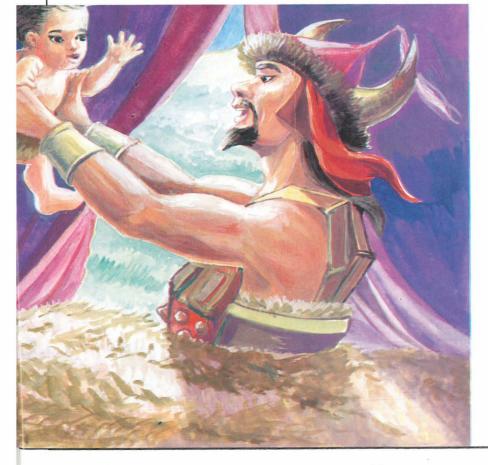

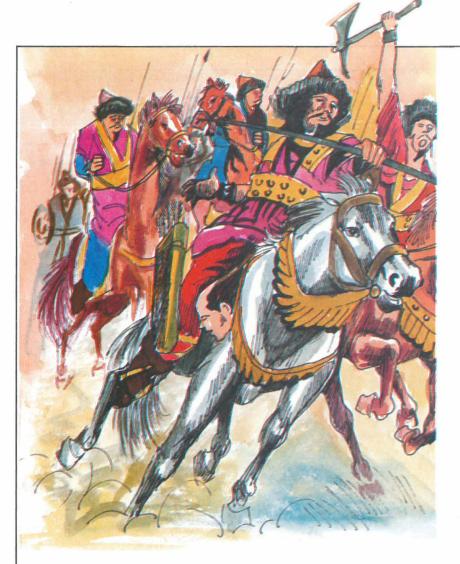

عاش «تموچين» حياة عز ودلال في مطلع حياته، إلا أنه لم ينعم بها طويلا، حيث مات أبوه وهو في الثالثة عـشرة من عمره، فتـغير الحال، وانفض عنه أكثر الناس، واضطر إلى الاعتماد على نفسه في رعاية أسرته، فكونت هذه الفترة شخصيته، وطبعته بطابع الجدة والصرامة، لدرجة أنه كان يستطيع أن يبقى ثلاثة أيام دون طعام أو شراب، فلما بلغ السابعة عشرة من عمره التف حول ه جماعة من الناس، وتمكن من خلالهم أن يكون قوة يُخشى بأسها في المنطقة، فبدأ يفرض نفوذه على القبائل المجاورة، واحدة تلو الأخرى .

كانت شخصية «تموچين» القوية

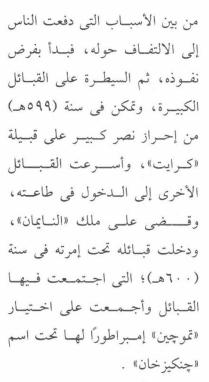

وتُعــدُّ هذه السنة بدايـة للدولة

المغــوليــة، التي وضع لهـا «چنكيزخان» مجـموعة من القوانين الصـارمـة عـرفت باسم «دسـتور اليـاسا» في عام (٣٠٦هـ)، وكان على كل من يخضع لهـذه القوانين أن يدين لها بالولاء، أما من يخرج عليها فليـس له من جزاء إلا القتل فوراً. وهكذا استطاع «چنكيزخان» أن يوحـد شتـات هذه القبـائل في دولة واحدة تخضع لدستور واحد، واستغل قُوى هذه الأقـوام والقبائل في تكوين جيش قوى استطاع به بعد ذلك- أن يطيح بالدول المجاورة بعد ألواحدة تلو الأخرى.

## \* ثانيًا :سيطرة «چنكيزخان» على الدول المجاورة :

## ١ الدولة الأويـغــــوريـة وانضمامها إلى إمبراطورية چنكيز:

دخل «الأويغور» في طاعة ملك «الخطا»، الذي أرسل إليهم قوات من عنده لكنها أساءت معاملة الأهالي الأويغوريين، فهاجمتها الأهالي وقضت عليها، فأرسل إليهم «ملك الخطا» قوة كبيرة تمكنت من إخضاع «الأويغور» لسطوتها،

ونكلت بهم أشد أنواع التنكيل، فبعث «الأويغور» إلى «چنكيزخان» يطلبون منه المساعدة، في الوقت الذي ثاروا فيه على جنود «الخطا»، وتمكنوا منهم وقتلوا رئيسهم، ثم دخلوا بعد ذلك تحت حماية «چنكيزخان» في سنة (٢٠٦هـ)، ونتيجة لذلك فقد شاع «الخط ونتيجة لذلك فقد شاع «الخط وأصبحوا يدوّنون به سجلاتهم وأصبحوا يدوّنون به سجلاتهم

٢ - سيطرة چنكيز على أقاليم
 الصين الشمالية :

لاحظ «چنكيزخان» أن ملوك «الصين» الشمالية يحاولون الوقيعة بين القبائل المغولية الخاضعة لسيطرته، ويعملون على تأليب أفراد هذه القبائل عليه وعلى قبيلته، فخرج إليهم على رأس جيش كبير، وأخذ معه كل أبنائه في قيادة هذا الجيش، ودخل في



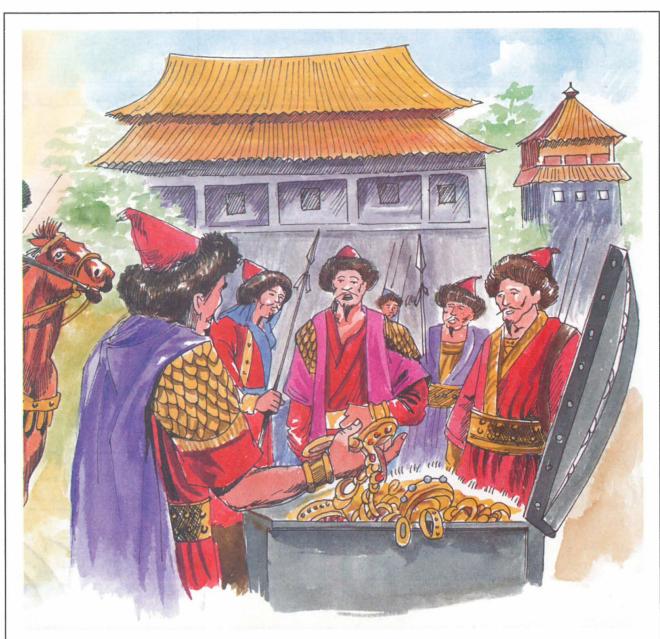

القديمة وعدتها، مثل «المجانيق» و«العَرَّاوات» وغيرها، مما مكنهم من فتح أحصن القلاع وأمنعها، وأصعب المناطق العسكرية، كما استفادوا من استيلائهم على «بكين» الأثر النفسى الذي تكوَّن لدى الناس من المفاجأة التي سيطرت عليهم حين سمعوا بأن مجموعة من القبائل البربرية الهمجية قد أطاحت بدولة كبرى مثل «الصين الشمالية»،

ولم يستطع بعض الملوك تصديق هذا الحدث، مثلما فعل «محمد خوارزمشاه» الذي لم يصدق هذا الأمر حتى سنة (٦١٥هـ)، وبعث ببعض خاصته تحت رئاسة أحد العلماء في بعثة استكشافية للتحقق من صحة هذا الخبر. فلما تيقن من ذلك أبدى دهشته، ووقر في نفسه أن هذه القوة الوليدة لابد أنها تمتلك قوة خارقة، وعليه أن يحتاط لذلك، وسيطر عليه هاجس

الإمبراطورية المغولية الوليدة. وهكذا نُصر المغول بالرعب، وخافهم الملوك، ورؤساء الدول المحيطة بهم.

ثم عاد «چنكيــزخــان» من «الـصـين» إلى بـلاده فـى سنـة (٢١٨هـ)، لـكى يطارد رؤســاء القبائل الفارين مـنه، والذين تسببوا في إحـــداث بعض الاضطـرابات والمشاكل في بلاده.

## ٣ - قضاء چنكيزخان على الدولة القراخطائية:

فرعدد من رؤساء القبائل وأبنائهم من وجه «چنكيزخان» إبان المذابح التى قام بها أثناء محاولته توحيد شتات القبائل التركية المغولية، وكان من بينهم «كوچلك خان» ابن ملك قبائل «النايمان» الذى هام على وجهه متوجها نحو الغرب وبصحبته مجموعة من الغرب وبصحبته مجموعة من القراخطائية»، فتم القبض عليه وعلى من معه، وأمر «كورخان» ملك هذه الدولة بإيداعهم السجن.

وأثناء ذلك نشب فيه نزاع بين القراخطائيين والخوارزميين، حيث امتنع السلطان «علاء الدين محمد خوارزمشاه» عن دفع الجزية السنوية التي كانت تدفع للدولة القراخطائية»، وكان مقدارها ثلاثين ألف دينار، وكان السلاطين الخوارزميون يوصون أبناءهم بدفع هذه الجزية لهم؛ لأنهم يمثلون السد الذي يمنع عن بلادهم غارات القبائل الهمجية من جهة الشرق، فلما امتنع «محمد خوارزمشاه» عن فلما امتنع «محمد خوارزمشاه» عن الحرب بين الطرفين.

استطاع «كـوچلك خان» - من سجنه - أن يخدع «كورخان» ملك «الخطا» ويقنعـه بأنه خيـر معين له في حربه ضد «خوارزمشاه»، وأنه

يستطيع بسهولة أن يجمع جيشًا كبيرًا من الجنود الذين فروا أمام «چنكيزخان»، وأن بوسعه أن يلحق الهزيمة بخوارزمشاه. وكان «كورخان» في حاجة إلى من يساعده، فوافق على عرض «كوچلك»، وأطلق سراحه، وأمنّه، وسمح له بالخروج لجمع الجنود وتكوين الجيش، فما كان من «كوچلك» إلا أن اتصل بمحمد

خوارزمشاه واتفق معه على أن يجمع جيوشه ويهاجم القراخطائيين جههة الشرق، في الوقت الذي يهاجمهم فيه الخوارزميون من الجهة الغربية، مقابل اقتسامها، فوافقه «محمد»، وتم تنفيذ هذا المخطط، وتمكن «كورخان»، ثم تزوج ابنته بعد أن ارتد عن دينه إلى البوذية من أجل هذا الزواج.



اضطهد «كوچلك» المسلمين في المناطق التي سيطر عليها، وأخذ يُضيق عليهم، ويستولى على أرزاقهم، ويمنعهم من أداء شعائرهم، ويهدم مساجدهم، ويمنعهم من رفع الأذان، ويحاول إرغامهم على ترك الدين الإسلامي واعتناق البوذية، فضج المسلمون من ذلك وطلبوا العون من «چنكيزخان»، فأرسل إليهم جيشًا

بقيادة أحد قادته الكبار للتخلص من «كوچلك» ، وتمكن هذا الجيش ببراعة عسكرية فائقة من القضاء على جيش «كوچلك» في وقت قصير جدا، وفر «كوچلك» من أمام القائد المغولي، ولكن المغول تتبعوا خطواته حتى أدركوه، وقضوا عليه في سنة (٦١٥هـ).

دهش «محمد خوارزمشاه» من الطريقة التي تمكن بها القائد المغولي

من السيطرة على «الدولة القراخطائية»، في حين أنه كان يخشى بأس «كوچلك» ويهابه، لدرجة أنه أمر سكان القرى الحدودية بينه وبين دولة «كوچلك» بهجرها حين دب خلاف بينه ما، خشية أن يهاجمه «كوچلك»، خشية أن يهاجمه «كوچلك»، فشعر بالقلق وسيطر عليه الخوف، خاصة أن بلاده أصبحت مجاورة لأملاك «چنكيزخان» بعد أن ساعد هو نفسسه في زوال «الدولة القراخطائية» التي كانت بمثابة حائط المغول البربر.

#### الخوارزميون والمغول

حدث صدام بين السلطان «محمد خوارزمشاه» وفيلق من المغول في سنة (٦١٢هـ) بعد أن تغلب المغول بـقيادة «چنكيـزخان» على جميع البلاد المتحضرة المجاورة لهم فلم يقصدوا بلدًا إلا فتحوه، حتى بلاد «الصين» التي ظلت في نظر القبائل المغولية- أرضًا لايمكن أن تستباح حرمتها بأية قوة، تمكن «چنکیزخان» من دخولها ، وفتح «بكين» عاصمة «الصين الشمالية» في سنة (٦١٢هـ)، التي وقع فيها الصدام بين الخوارزميين والمغول حين قاد أحد زعماء القبائل الفارين من وجه "چنكيزخان" مجموعة من أبناء قبيلته وانطلق شمالا، واستقر

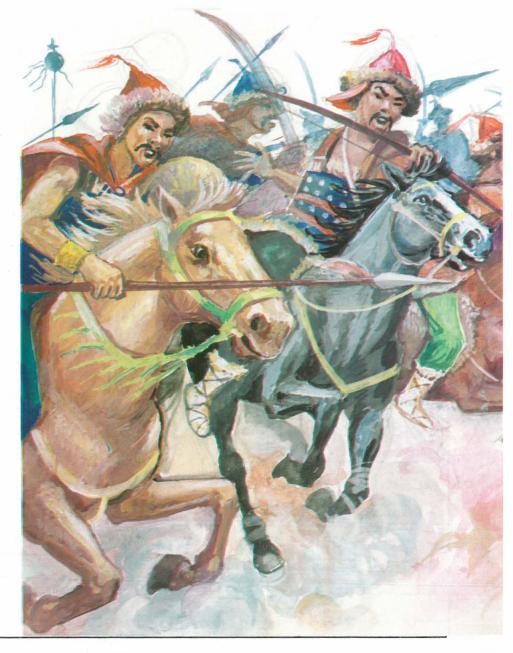

فی منطقة قریبة من نفوذ الخوارزمیین، فأرسل «چنکیزخان» ابنه «چوچی» (توشی) علی رأس فرقة صغیرة من جنوده لتعقب هؤلاء الفارین، فقضی «چوچی» علیهم، ثم عاد أدراجه قاصداً «منغولیا»، فالتقی فی طریق العودة بجیش کان یقوده السلطان «محمد خوارزمشاه» بنفسه، فبعث

"چوچى" إليه برسالة مؤداها أن المغول ما قدموا إلا من أجل دفع الثوار الخارجين، ولم يأتوا لمحاربة المسلمين، وليست عندهم أوامر بذلك، فلما قرأ "السلطان محمد" الرسالة ركبه الغرور، وأعلن الحرب عليهم، وهاجمهم، واستمرت الحرب سجالا بين الطرفين طيلة النهار حتى أتى الليل، فأشعل

المغول النار في معسكرهم، ثم انسحبوا في جنح الليل، واكتشف السلطان أمرهم عند طلوع النهار، فأثر ذلك في نفسه وترك بداخله جرحًا عميقًا وخوفًا شديدًا، فقد رأى بنفسه ما يتمتع به هؤلاء المغول من مقدرة على خوض غمار الحروب.



وبعث «بهاء الدين الرازي» أحد أركان دولته لاستطلاع هذا الخبر، فلما تأكد «الرازى» من صحة الخبر، عاد إلى السلطان «محمد خوارزمشاه» ووصف له ما رأى خلال رحلته بقوله: «عندما وصلنا إلى حدود طمغاج واقتربنا من عاصمة التون خاتون (أي عاصمة أباطرة الصين الشمالية وهي بكين) تراءى لنا من مسافة بعيدة أكمة بيضاء عالية . . تلك الأكمة العالية تبعد عن المكان الذي كنا فيه نحو مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر، فخيل إلينا نحو مبعوثى خوارزمشاه أن تلك الأكمة العالية ربما كانت جبلا تكسوه الشلوج، فسألنا المرشدين وأهل المنطقة، فقالوا لنا: إنما هي مجموعة عظام الذين قُتلوا. وعندما تقدمنا مرحلة أخرى في الطريق، كانت الأرض قد صارت لزجة سوداء (بسبب ما اختلط بها من دماء الآدميين). . وعندما وصلنا إلى أبواب طمغاج وجدنا في موضع أسفل برج القلعة عظامًا آدمية كشيرة ، فاستفسرنا عنها ، قيل : إنه في يوم فتح المدينة ألقى أهلها بعشرين ألف فتاة عــذراء من هذا البــرج ، فـهلكن هناك حتى لا يقعن في أيدى جيش المغول ، فهذه العظام كلها ما هي إلا رفات تلك الفتيات.

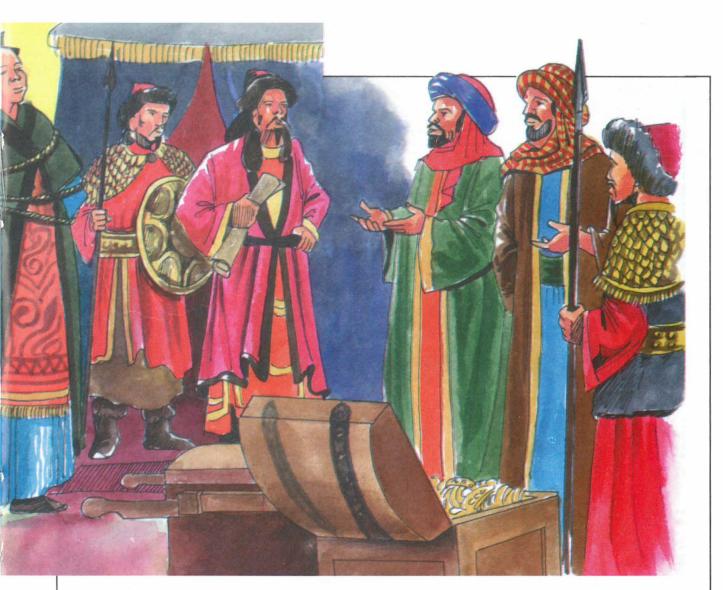

وعندما شاهدنا «چنكيزخان» أحضروا أمامنا ابن التون خان (إمبراطور الصين) ووزيره مقيدين. ولدى عودتنا أرسلوا معنا إلى خوارزمشاه الكثير من التحف والهدايا، وقال لنا: قولوا لمحمد خوارزمشاه:

إننى ملك مشرق الشمس، وأنت ملك مغرب الشمس، وبيننا عهد ومودة ومحبة وصلح مستحكم، فليستمر التجار، ولتستمر القوافل رائحة غادية بين الطرفين، ولينقلوا إليك الطرائف والسلع التي في ولايتي، وبلادك أيضًا يكون لها نفس الحكم.

كان «السلطان محمد» -آنذاك-يشعر أنه في أوج قوته، فقد استطاع بسط سيطرته ونفوذه على «إيران» بأكملها عدا ولايتي «فارس» و «خوزستان»، وضم «العراق» وبلاد «ما وراء النهر» و «تركستان الشرقية»، وفكر - في وقت ما -في غزو بلاد «الصين» وضمها إلى حوزته، كما فكر في أن تكون له الهيمنة على «بغداد» والخلافة العبا سية، \_كما كانت لسلاطين السلاجقة، ولكن أمله خاب في هذا الشأن حين هاجمت جيوشه العرواصف والأمطار الغريرة والثلوج، ومات عدد كبير من جنوده وهلكت خيوله في طريقه

إلى غزو «بغداد»، فعاد إلى بلاده خائبًا منكسرًا في سنة (٢١٤هـ)، فكانت هذه أول صدمة صادفته منذ ولى أمور الحكم في سنة (٢٩٥هـ)، ولذلك قال أحد المؤرخين: «إن هيبة السلطان قد قلت في قلوب الناس بعد عودته من العراق، وعد الناس قصده دار الخلافة شؤمًا عليه».

لم يعد «السلطان محمد» إلى بلاده مباشرة حين رجوعه من «العراق»، وإنما توجه إلى بلاد «ما وراء النهر»، واستقبل هناك وفداً من تجار المغول المسلمين، برئاسة «محمود الخوارزمي» الذي تنتمي أسرته إلى إقليم « خوارزم»، حاملا رسالة من «چنكيزخان» إلى «السلطان محمد» يقول له فيها :



إن الخان الكبير (يعني چنكيز) يسلم عليك، ويقول: ليس يخفي على عظيم شأنك، وما بلغت من سلطانك، ولقد علمت بسطة ملكك، وإنفاذ حكمك في أكثر أقاليم الأرض، وأنا أرى مسالمتك من جملة الواجبات، وأنت عندي مثل أعز أولادي، وغير خاف عليك - أيضًا - أنني ملكت الصينً وما يليها من بلاد الترك، وقد أذعنت لى قبائلهم، وأنت أخبر الناس بأن بلادى مثارات العساكر، ومعادن الفضة، وإنها لغنية عن طلب غيرها ، فإن رأيت أن تفتح للتجار في الجهتين سبيل التردد، عمت المنافع وشملت الفوائد.

شعر «السلطان محمد» بغيظ شديد تجاه هذه الرسالة، إذ كانت تحمل في طياتها طابع التهديد والوعيد، فضلا عن الإهانة التي شعر بها حين اعتبره «چنكيزخان» في منزلة الابن، وهذا يعنى التبعية للمغول. ومهما يكن من أمر فقد وافق «السلطان محمد» على إبرام المعاهدة التجارية التي عرضها عليه «چنكيزخان» إلا أنه سرعان ما قضى عليها بنفسه وهي مازالت في مهدها، لشعوره بأنه مازال قويا، ويجب عليه ألا يعبأ بهؤلاء الهمج من المغول، فيضلا عما عرف عنه من المغول، فيضلا عما عرف عنه من تكبر، وبغض للتواضع والتملق والمداهنة.

بعث «چنكيـزخـان» - ثانيـة-

برسالة إلى «السلطان محمد»، وكان يحملها مجموعة من التجار وبصحبتهم عدد من أتباع «چنكيزخان»، وكانت القافلة كلها من المسلمين، ووصلت إلى مدينة «أترار» التي تقع على حدود ممالك «السلطان محمد» ، فطمع «نيال خان الهدايا حاكم هذه المدينة في الهدايا التي تحملها هذه القافلة ، وبعث إلى «السلطان محمد» يخبره بأمرهم، وشكه في أنهم ربما يكونون جواسيس، فأمره السلطان بقتلهم على الفور، فقتلهم جميعًا إلا رجلا واحدًا تمكن من الفرار، وذهب إلى بلاط «چنكيز» وأخبره بما حدث، فاستشاط غضبًا، وهاله الأمر.

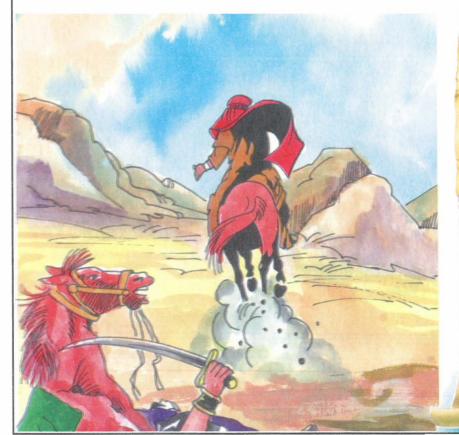

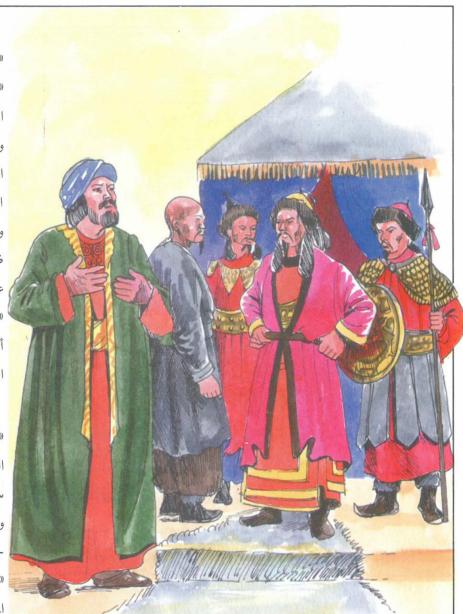

كان «چنكيزخان» يظن أن «الدولة الخوارزمية» دولة قوية متماسكة، وليس بوسعه غزوها، إلا أنه أدرك أن الحرب مع الخوارزميين لا مفر منها، وعليه أن يتريث قليلا حتى يعد لذلك العدة، فبعث برسالة يحملها وفد رسمى من أتباعه المسلمين إلى «السلطان محمد» ، يقول له فيها :

«إنك قــد أعطيت خطّك ويدك بالأمان للتجار ألا تتعرض لأحد منهم ، فغدرت ونكثت ، والغدر قبيح، ومن سلطان الإسلام أقبح، فإن كنت تزعم أن الذي ارتكبه نيال خان كان من غير أمر صدر منك، فسلم نيال خان إلى "، لأجازيه على ما فعل، حقنًا للدماء، وتسكينًا للدهماء، وإلا فأذن بحرب ترخص فيها غوالى الأرواح».

رفض «السلطان محمد» احتجاج «چنكيزخان» كما رفض تسليم «نيال خان»، وأمر بقتل الوف د المغولي الذي حمل إليه الرسالة، وكان ذلك في عام (١٦٥هـ)، الذي بدأ «چنكيزخان» فيه الاستعداد لحرب الخوارزميين، الاستعداد لحرب الخوارزميين، ووضع خطة لذلك، وبدأها بتأمين ظهره من المناوئين لسلطته، وقضى على دولة «النايمان» وحاكمها على دولة «النايمان» وحاكمها أمامه مفتوحًا لغزو «الدولة الخوارزمية».

تسرب القلق والحيرة إلى نفس «السلطان محمد»، وغلب عليه التوتر والخوف، وجفاه النوم، كلما سمع باقتراب المغول من بلاده، وأشار عليه بعض مستشاريه بجمع جیش کبیر یقف به علی ساحل «نهر سيحون»؛ ليحول دون عبور المغول إلى بلاد «ما وراء النهر»، ولكن الأمراء الخوارزميين أشاروا عليه بأن يستدرج المغول ويدعهم يعبرون إلى بالاد «ما وراء النهر» ، ثم يستدرجهم إلى الجبال والممرات التي يصعب عبورها، ثم ينقض عليهم بجيوشه من كل جانب ، فراقت هذه الفكرة «السلطان محمد»، وفرق جيشه وأمراءه على المدن الرئيسية ببلاد «ما وراء النهر».

ولبث محمد خوارزمشاه ينتظر المغول، ثم ترك جيوشه وقواده ببلاد

«ما وراء النهر» وعاد إلى «خراسان» بسبب بعض الأمور الداخلية التى أقلقته، والتى كان من أبرزها سيطرة أمه وزيادة نفوذها على البلاد والجيش، لدرجة أنها تفوقت عليه في النفوذ . فلما وصل «چنكيزخان» إلى بلاد «ما وراء النهر» ، قسم جيوشه عليها، وقت قصير، واستولت جيوشه في وقت قصير، واستولت جيوشه و «سمرقند»، وأمهات مدن بلاد «ما وراء النهر»، وأمهات مدن بلاد «ما وراء النهر»، ولم يجد المغول وراء النهر»، ولم يجد المغول المقاومة الشرسة التي انتظروها،

فأدرك «چنكيز» حالة السلطان النفسية، وعمد إلى المبالغة في الفتل والسلب والنهب ليزداد خوف الخوارزميين وغيرهم، وقتل سكان مدينة «أترار» عن بكرة أبيهم، وأحرق «بخارى» عن آخرها، وقتل كثيراً من سكانها، وأخذ من بقى منهم على قيد الحياة رقيقًا؛ ليستخدمهم في حروبه التالية، فجمع الخوارزميون أمرهم على بناء سور عظيم حول مدينة «سمرقند» ولكن المغول كانوا أسرع منهم ولكن المغول كانوا أسرع منهم ووصلوا إلى «سمرقند» قبل أن

يشرعوا في بناء سورها، وتمكنوا من اقتحام هذه المدينة، فانهار «السلطان محمد» وأخذ يولى الأدبار من مكان إلى مكان، وأرسل بعض أتباعه لكى ينقلوا ورجاته وبنيه من «خوارزم» إلى «مازندان»، فانتقلت عدوى الخوف والاضطراب من السلطان الهارب إلى ثقاته وأتباعه ومستشاريه، واختلفت بينهم الآراء فيما ينبغى أن واختلفت بينهم الآراء فيما ينبغى أن يقوموا به في سبيل إنقاذه، واستقر الأمر بالسلطان إلى أن اختار التوجه إلى بلاد العراق العجمى غربي «إيران»؛ ليبتعد العجمى غربي «إيران»؛ ليبتعد

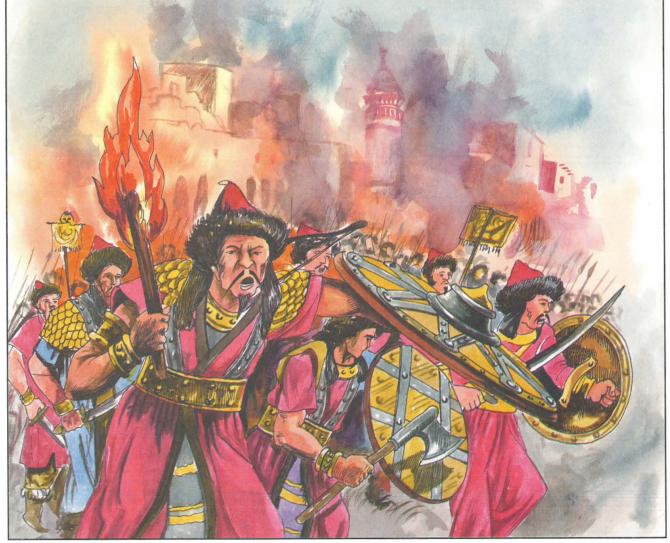



بنفسه وجيشه قدر الإمكان عن هؤلاء الغزاة، ثم يستجمع قواه وجنوده، ويستعد للقاء المغول، وعاد من جديد وولى وجهه شطر الشمال الغربي إلى «نيسابور»، وأثناء ارتحاله سمع بسقوط «بخارى» و«سمرقند» في أيدى المغول فزادت حالته النفسية سوءًا.

ومما لاشك فيه أن السرعة التى متعت بها جيوش المغول فى الاقتحام والتوغل، كانت من العوامل التى تركت آثاراً نفسية بعيدة الغور فى نفوس المسلمين، مثلها فى ذلك مثل المذابح الرهيبة التى نصبوها بعد فتح المدن

المحاصرة؛ وهي المدن التي تركوها خرابًا يبابًا، ليس فيها نفس واحد يتردد، كمدينة «نيسابور» التي قتلوا كل من فيها من الأحياء حتى القطط والكلاب، وبقروا بطون الحوامل، وأخرجوا الأجنة منها وذبحوها.

ولاشك أنه كانت هناك أسباب أخرى أدت إلى حدوث هذه الحالة من الشلل التى أصابت تفكير الناس وحركتهم تجاه المغول أثناء غزوهم لبلادهم، فإلى جانب السرعة التى تمتع بها المغول فى التحرك والقسوة المتعمدة، ساعد مظهرهم البغيض، وما كانوا عليه من عادات قبيحة

كريهة على زيادة الرعب والفزع والقلق والخوف في قلوب الناس . وكان المغول إذا أرادوا الإغارة على مدينة ، بعثوا برسالة إلى أهلها ويختمونها بقولهم : «ولسنا نعلم ماذا تفعل بكم الأقدار إذا لم تسرعوا إلى تقديم الخضوع والاستسلام لنا، والله وحده هو الذي يعلم ما هو نازل بكم».

وهكذا نظر المسلمون إلى المغول وتصرف اتهم بالكثير من الاشمئزاز والنفور والكراهية، باعتبارهم غير خاضعين للمقاييس والمعايير الإنسانية الأساسية، ولذلك امتلأت نفوس الناس بالرعب منهم.

تعرض «السلطان محمد» لمحاولة قتله على أيدى بعض المتمردين من قادته قبل أن يدخل «نيسابور» ، إلا أنه تمكن من النجاة، وسارع بالتوجه إلى «نيسابور»، فلما دخلها جاءته الأخبار بأن «چنكيزخان» بعث جيشًا كبيرًا في أثره للقضاء عليه، فانطلق بقواته المتبقية إلى الشمال الغربي، فما لبثت هذه القوات التي كانت تصاحبه أن انفرط عقدها، وتفرقت من حوله،

واستطاع «السلطان محمد» أن يهرب بنفسه ومعه بعض أولاده إلى جزيرة منعزلة في «بحر قزوين»، ثم اعتلت صحته، واهتدى الجيش المغولى الذى كان يطارده ويتعقبه إلى القلعة التى كانت تختبئ فيها زوجاته في «مازندان»، فاقتحموها وأسروا زوجاته، وقتلوا مَنْ وجدوه بالقلعة من أبنائه ورجاله، فلما علم «السلطان محمد» بذلك فقد وعيه، واستولى عليه القلق والاضطراب،

وأخذ يبكى بكاءً مراحتى وافاه أجله فى سنة (٦١٧هـ) بعد أن استولى المغول على معظم أقاليم «إيران» وأحسنها.

وهكذا كان للعامل النفسى دوره واعتباره فى حروب «چنكيزخان» على «الدولة الخوارزمية»، وهو دور لا يقل أهمية عن الدور الذى لعبته العوامل السياسية والعسكرية التى تسببت فى هزيمة الخوارزميين واندحارهم أمام الغزاة .

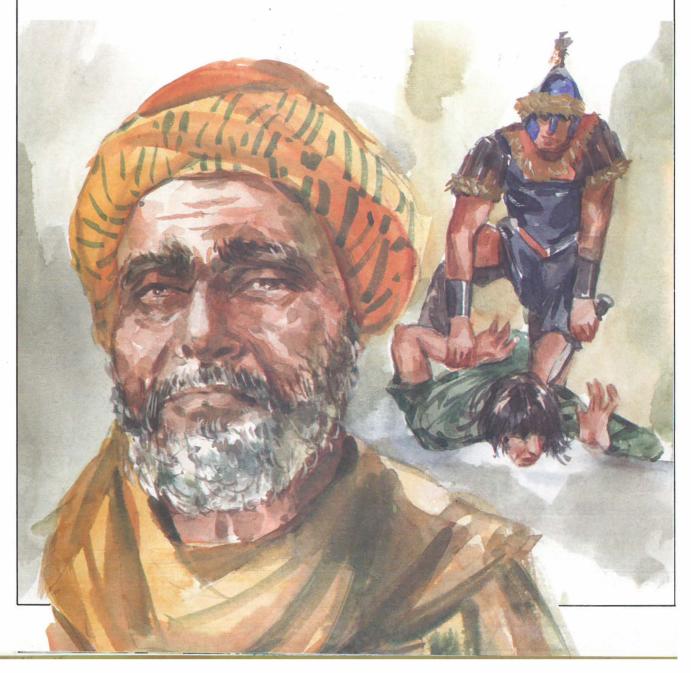

#### السلطاهُ جلال الدين المنكبرتي وجهاده ضد المغول

#### \* المرحلة الأولى من جهاد جلال الدين :

كان السلطان «محمد خوارزمشاه» - قبل أن يلفظ أنفاسه خوارزمشاه» - قد منح ولاية العهد لابنه الأكبر «جلال الدين»، المعروف باسم «منكبرتي» بدلا من ابنه «أوزلاغ» المعروف باسم «قطب الدين»، وتوجمه «جلال الدين»، وتوجمه «جلال الدين» فقوبل بمعارضة شديدة من أتراك فقوبل بمعارضة شديدة من أتراك «القنفلي» المذين يتكون

منهم عصب الجيش، حيث كانوا يرغبون في أن يكون «غياث الدين» سلطانهم ؛ لأن أمه من طائفتهم، ولم يكتف هؤلاء الجنود بالمعارضة، بل دبروا لقتل «جلال الدين»، إلا أنه تمكن من الفرار بأتباعه عبر الصحراء إلى «غزنة»، التي كان هو واليها في عهد أبيه، ويعرفه الناس هناك ويحترمونه ويقدرون كفاءته العسكرية وأعماله البطولية.

واستطاع هناك تكوين جيش كبير بلغ ثلاثين ألف مقاتل، وانضمت إليه الفلول التي كانت هاربة من المغول، وبذلك ألحق هزيمة كبيرة بمقدمة أرسلها المغول للبحث عنه في هذه المنطقة في سنة (١٦٨هـ).

خشى «چنكيزخان» أن يتسع نفوذ «جلال الدين» فأرسل جيسًا كبيرًا بقيادة أحد كبار القادة المغول لمحاربته، فالتقى الجيشان بالسهول القريبة من «بروان»، واستطاع «جــــلال الديـن» أن يلحق هـزيمة ساحقة بالجيش المغولي، وسمع الناس بذلك ففرحوا فرحًا شديدًا، وثار أهالي «هراة» في وجه رئيس الحامية المغولي وقتلوه هو وجنوده، فبعث «چنكيز» بابنه «تولوى» إلى هذه المدينة، فدمرها وقتل جميع سكانها، وخرج «چنكيـز» بنفسـه على رأس جيش كبير لملاقاة «جلال الدين»، في الوقت الذي حدث فيه خلاف بين اثنين من قادة «جلال الدين على توزيع الغنائم،



وانسحب أحدهما بجنوده تاركًا الجانب الآخر من النهر إلا أربعة آلاف فارس، وبقى «جلال الدين»

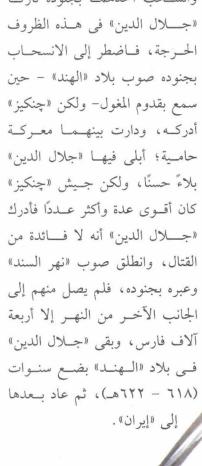

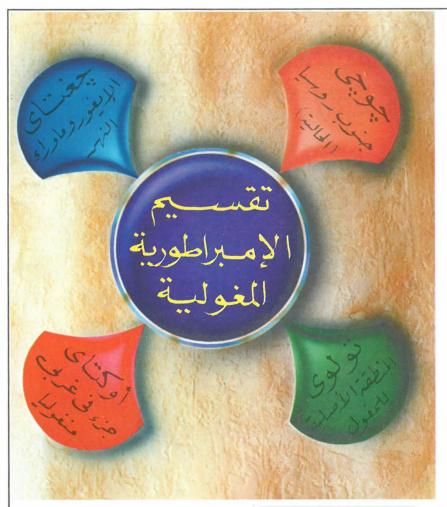

#### \* وفاة چنكيزخان وتقسيم الإمبراطورية المغولية:

بعد أن سيطر «چنكيز خان» على كل المنطقة الشرقية من العالم الإسلامي، وعين عليها ولاة من قبكه؛ عاد إلى بلاده ، ثم تُوفى في سنة (٢٢٤هـ)، فعقد المغول مجلسًا عاما للمشاورة فيمن يخلفه على العرش، واتفقوا على أن يتولى العرش «تولوى» أصغر أبنائه، ثم قسمت - بعد ذلك - الأراضي التي سيطر عليها المغول بين أبناء «چنكيز» الأربعة:

«چوچى»: واختص بالجزء الواقع «جنوب روسيا» الحالية، ويبدأ من جنوب «بحر قزوين» في

الغرب حتى سواحل «نهر آرتش» في الشرق، وكان اسم هذه البلاد «القبحاق»، وعرف أبناء «چوچي» باسم «القبيلة الذهبية» نسبة إلى المخيمات التي اتخذوها لأنفسهم بلون الذهب.

«چغتای»: واختص بالقسم الذي يضم بلاد «الأويغور» ومنطقة بلاد «ما وراء النهر».

«أوكتاي»: واختص بجزء صغير في غربي «منغوليا».

«تولوى»: واختص بالمنطقة الأصلية التي عاش فيها المغول.

ثم ما لبث المغول أن اختاروا «أوكتاى» إمبراطوراً أعظم للمغول في سنة (٢٢٦هـ).

#### \* المرحلة الشانية من كفاح جلال الدين:

انتهز «جلال الدین» فرصة انشغال المغول عن البلاد الفارسية انشغال المغول عن البلاد الفارسية بعد وفاة «چنكيز» وانطلق بجيشه نحو «إيران»، وعبر «نهر السند»، ودخل في حروب عديدة مع مَن رآهم سببًا فيما حلَّ بالدولة الخوارزمية، فحارب «الأتابكة» في «فارس» و «كرمان» و «يزد»، ثم حارب الخليفة العباسي، وانتصر عليهم جميعًا، ولكن مجموعة من الولاة الذين يحكمون بلاد «ما وراء النهر» بقيادة «الملك الأشرف الأيوبي» في «الموصل»، تمكنوا من إلحاق في «الموصل»، تمكنوا من إلحاق الهزيمة بجلال الدين، فاستغل

«الإسماعيلية» الفرصة وأرسلوا إلى «أوكتاى» إمبراطور المغول يخبرونه بأن الحلف العربي هزم «جلال الدين"، وقد أقدم «الإسماعيلية» حاربهم من قبل وانتصر عليهم، فجرد «أوكتاي» جيشًا كبيرًا قوامه (٥٠) ألف جندى بقيادة أشهر قواده «جرماغون»، الذي تمكن من مطاردة «جلال الدين» وتفريق جيشه، فـفر «جلال الدين» في سنة (٢٢٨هـ) إلى «الجبال الكردية» الواقعة في منطقة «جبال · بكر»، فقتله هناك أحد الأكراد حين عرف أنه السلطان، ثأرًا لقتل أخيه على يد جيش «جلال الدين في إحدى الحروب.

#### غزو هولإكو لغرب إيران وقضاؤه على الخلافة العباسية هولاكو والإسماعيلية:

بعد سلسلة من الصراعات على السلطة بين أمراء البيت الملكى، انتقل الحكم إلى بيت «تولوى بن چنكيزخان»، وتولى «منكوقا آن ابن تولوى» الحكم في سنة (١٤٨هـ)، تنفيذ التوجهات التوسعية التي كانت تضطرم بها نفوس المغول، فأرسل أخاه «قوبيلاى» على رأس جيش كبير للسيطرة على جنوب «الصين» كبير للسيطرة على جنوب «الصين» وأرسل أخاه الأصغر «هولاكو» إلى وأرسل أخاه الأصغر «هولاكو» إلى الميطرة عليها، وحدد له هدفين

١ - القضاء على «الإسماعيلية».

٢ - القــضاء على الخــلافـة
 العباسية.

تحرك «هولاكو» من «سمرقند» في سنة (١٥٣هـ) وأرسل طليعة جييشه لاستكشاف قلاع والإسماعيلية» ومهاجمة بعضها؛ حيث كان «الإسماعيلية» يقيمون قلاعهم على قمم الجبال، بحيث يصبح مهاجموهم تحت سيطرتهم مباشرة، فإذا ما هاجمهم جيش أرسلوا عليه وابلا من السهام والحجارة لإعاقة حركته، ومنعه من الصعود، فلا يصل إليهم، وكانت

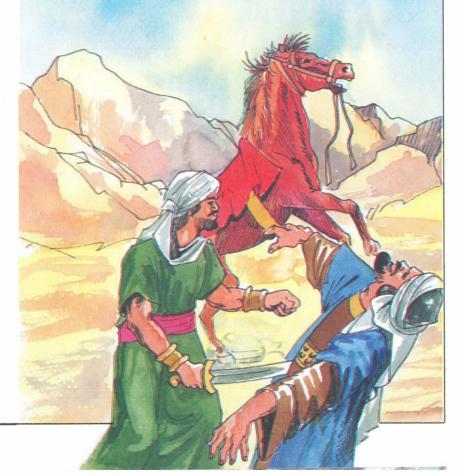

أهم هذه القلاع التي يحتفظون فيها بالمؤن الكثيرة، قبلاع: «الموت»، و «میمون در»، و «لنبه سر» و «کُر دکوه».

أرسل «هو لاكو» قائده «كيتبوقا نوين» لفتح قلعة «كردكوه» فاستعصت عليه، فسار «هولاكو» بنفسه لفتحها في أواخر سنة (٢٥٣هـ)، إلا أنه لم يتمكن منها، وفتح بعض القلاع الصغيرة، فحل به وبجنوده اليأس، خاصة وقد حل ش\_ت\_اء سنة (٢٥٤ه\_)، وقلت الأغذية، وتعرضت جيوشه للهجمات الفدائية التي قتلت الكثيرين من الجنود، فعمد «هولاكو» إلى الحيلة وسياسة الترغيب والترهيب، فنجحت حيلته، وبعث إليه «ركن الدين خورشاه» ملك «الإسماعيلية» برسالة يعلن فيها استعداده للتــسليم، فــوافـقــه «هولاكـو» وأمَّنه، وسلم «خـورشاه» نفـسـه في سنة

على قبلاع «الإسماعيلية» وأطرافها، واتخذ «هولاكو» من الفيلسوف والعالم الفلكى الرياضي «نصر الدين الطوسي» الذي كان يعيش مع «الإسماعيلية» في قلاعهم؛ مستشارًا له ووزيرًا .



## \* هو لاكو وسقوط الخلافة العباسية :

بعد أن قضى «هولاكو» على «الإسماعيلية» ؛ توجه بجيش كبير نحو الغرب، وبعث برسالات التهديد إلى الخليفة العباسى؛ فرد عليه بالأسلوب نفسه اعتقاداً منه أن حكام الدول الإسلامية سيقفون إلى جواره في صد الخطر المغولي عن رمز العالم الإسلامي، فاستشار «هولاكو» «نصر الدين الطوسي»

فرين له الهجوم على «بغداد»، فحاصرها في شهر المحرم سنة (٢٥٦هـ)، فخرج «الدواتدار» قائد الجيش العباسي على رأس قوة كبيرة في محاولة لفك الحصار المغولي، فخدعه المغول وأوهموه أنه انتصر عليهم، وأخذوا يتراجعون إلى الخلف، فتوغل بجنوده بعيدًا عن أسوار «بغداد»، فأطبق عليه المغول من كل جانب وحاصروه وفتكوا بجنوده، وتمكن من الفرار بغدود، وتمكن من الفرار بأعجوبة مع عدد قليل

من جنوده، وعاد بهم إلى «بغداد». عمد «هولاكو» إلى إغراء الخليفة العباسى «المستعصم بالله» «الموعود الكاذبة، فسلم الخليفة نفسه وأهله وأمواله إلى «هولاكو»، فأمر بقتله؛ ثم دخل المغول «بغداد»، واستباحوها، وهدَّموا أكثر مبانيها، وقتلوا نحو مليون شخص، وجمع المغول كل الكتب والمخطوطات التى موجودة بمكتبة «بغداد»، وألقوها في «نهر دجلة» لتكون والمحراً يتمكن الجنود بواسطته من



عبور النهر إلى الجانب الآخر، وهكذا سقطت «بغداد» بعد أن ظلت أكثر من خمسة قرون (١٣٢ - ٢٥٦هـ) حاضرة المسلمين، ومنارة العلم والحضارة للعالم الإسلامي، وترتب على ذلك انتقال مركز الخلافة من «بغداد» إلى «مصر» في سنة (٢٥٩هـ)، وفقدت

اللغة العربية سيادتها في "إيران" والمشرق الإسلامي، وعادت الفارسية ثانية واحتلت الرقعة العلمية والثقافية في هذه البلاد، كما كان لسقوط "بغداد" رنة فرح شديدة عند النصاري، الذين أشادوا بهولاكو وهللوا له ؟ لأنه خلصهم من منافسهم الخطير المتمثل

فى الخلافة الإسلامية ، غير أنهم ندموا على سقوط هذه الخلافة بعد ذلك ، حين تبين لهم سماحة المسلمين فى المعاملة ووفاؤهم بالعهد ، وهذه الصفات لم يكن المغول يتمتعون بها، ولايعرفون عنها شبئًا .

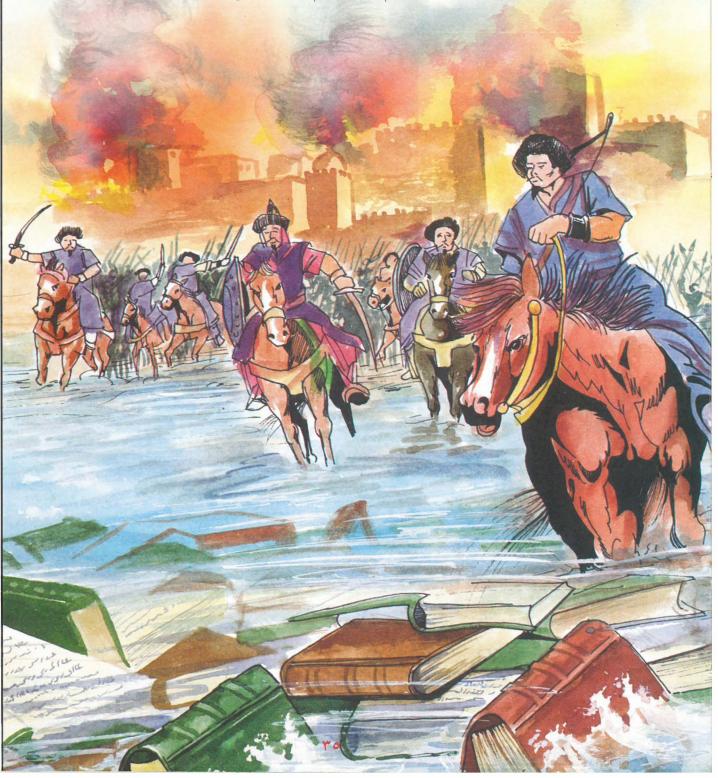





# خانات چغتا<sub>&</sub> الدولة الجغتائية

## [\$777 - 774<u>a</u> = ٧٦٢٢ - ٨٥٣١م]

#### \* النشأة والتكوين:

تنسب «الدولة الچغتائية» إلى مؤسسها «چغتاى» الابن الثانى لچنكيزخان الذى أصبح ولى عهده بعد وفاة أخيه الأكبر «چوچى» فى حياة والدهما، فلما مات «چنكيزخان» فى سنة (١٢٢ه = ٢٢٧م) ، آلت إلى «چغتائية» (خانات أملاك «الدولة الچغتائية» (خانات چغتائية» (خانات «منطقة التركستان»، وهى تعتبر حدا فاصلا بين دولة «القبچاق» ودولة «الخاقانات».

حكم "جغتاى" مؤسس هذه الدولة منذ وفاة والده في عام (٢٢٤هـ = ٢٢٤م) إلى عام (٢٣٤هـ = ٢٤٤٢م)، وكان رجلا حازمًا وصارمًا وعنيدًا، ذلك لأنه كان المسئول عن تنفيذ الياسا، وقد اشتهر بسوء معاملة المسلمين، وتعطشه لسفك دمائهم.

#### \* ثورة تارابي :

تنتسب هذه الشورة إلى زعيمها «محمود التارابي» ، الذي كان يعمل صانعًا للغرابيل، بقرية «تاراب»؛ أقدم قرى مدينة «بخارى»، وهدفت هذه الثورة - التي أطلق عليها بعض المؤرخين الفرس: حركة شعبية - إلى رفض الحكم المغولى، واعتمدت

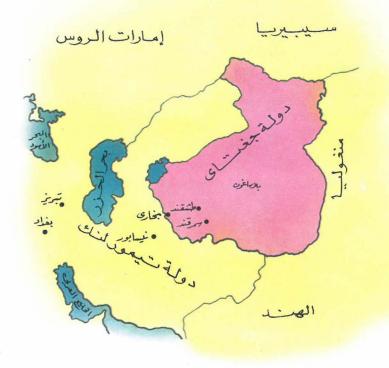

على الدين كأساس لها في ذلك، فالتف الناس حولها، على الرغم من أن دعاتها اعتمدوا على الخرافات، وادعرا اتصالهم بالأرواح، إلا أن انضمام «شمس الدين المحبوبي» أحد علماء «بخارى» إليها أكسبها قوة؛ إذ كان على خلاف مع أئمة «بخارى»، فساند «محمود تارابی» زعیم الثورة، وذكر له أن أباه قرأ في أحد الكتب نبوءة مفادها: أن رجلا سیظهر بیخاری ، سیکون فتح العالم على يديه ، وأن مواصفات هذا الرجل تنطبق على «محمود تارابي»، وأكد المنجمون صدق ذلك، وأعلنوا أن نجم «محمود تارابي» قد

بزغ، وأن الحظ سيحالفه، ولأن هذه المعتقدات كانت سائدة آنذاك، فقد اهتم الناس بأقوال المنجمين، والتفوا حول زعيم هذه الثورة، وحققوا انتصارات كبيرة، ودخلوا «بخارى»، غير أن المغول تمكنوا من صد الثورة ومقاومتها، وسقط «التارابي» و «محبوبي» صريعين، فأعلن الثوار «محمداً» و «عليا» ، أخوى «تارابي»، زعيمين للشورة، فعزز المغول قواتهم، وتمكنوا من القضاء على هذه الشورة، وقبضوا على الثائرين، وأرادوا معاقبتهم، ولكن «محمود يلواج» استطاع الحصول على العفو لهم من قادة المغول.

#### \* العلاقات الخارجية:

دولة تابعة للدولة الأم التي أسسها «چنكيزخان»، وكانت ذات علاقة حدودية بين هذه الدولة الأم (دولة

كانت دولة «خانات چغتاي»

فقد أراد «أريق بوقا» أن يوفر لقواته ما يلزمهم ، وأغار على «الدولة الچغتائية»، وأخضع حاكمها «آلغو

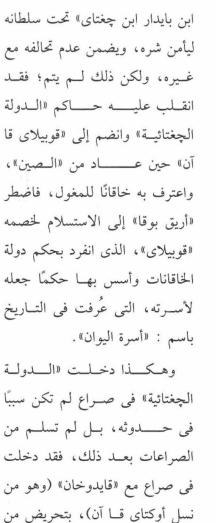

وهكذا دخلت «الدولة الچغتائية» في صراع لم تكن سببًا في حدوثه، بل لم تسلم من الصراعات بعد ذلك، فقد دخلت في صراع مع «قايدو خان» (وهو من نسل أوكتاى قا آن)، بتحريض من «بركة خان» حاكم «القبچاق»، ودارت الحروب سجالا بين الطرفين إلى أن مات «ألغوا بن بايدار» حاكم «الچغتائين»، فاعتلى «مباركشاه» عرش الدولة في عام (۲۲۲ه\_ = ۱۲۲۲م)، ولكنه لم يلبث طويلا في الحكم، إذ استطاع «براق خان» الاستيلاء على العرش فی عــام (۱۲۲هـ = ۱۲۲۱م)، بمساعدة «قوبيلاي قا آن» خاقان المغول، وذلك يؤكد أن العلاقة الخارجية لهذه الدولة كانت ذات صلة وثيقة بالسياسة الخارجية لدولة «خاقانات المغول».



# شاهر الحضارة في الدولة الجغتائية :

تُعد "بخارى" أعظم مدن "الدولة الچغتائية»، وكانت حاضرتها التي يشار إليها بالبنان ضمن بلاد «ما وراء النهر»، إذ كانت تـزخر بالأبنية الفخمة، والحدائق الغناء، والبساتين والمتنزهات والثمار الكثيرة، التي يعد البرقوق أشهرها حتى الآن، كما كانت سوقًا ومركزًا تجاريا مهما، فبها مصانع للحرير والديباج، وأخرى للمنسوجات القطنية، وكذلك كانت ذات مكانة خاصة في العالم الإسلامي ، ولم يضارع «بخــارى» في كل ذلك ســوى «سمر قند» بأضرحتها وبفواكهها، ومصنوعاتها من الجلود، والمنسوجات القطنية. ولعل القارئ يتساءل كيف انتعشت الحضارة في «بخارى» و «سمرقند» مع ما لحق بهما من دمار عمَّ بلاد «ما وراء



النهر» أثناء الغزو المغولى؟ خاصة وأن أحد البخاريين الذين فروا من الدمار الذي لحق بمدينته أخبر عن حالها - بالفارسية - حين سئل عن ذلك بقوله: «آمدند وكندند وسوخستند وكشتند وبردند ورفتنك».

وترجمة ذلك :

«جاءوا، ودمروا ، وأحرقوا، وقتلوا ، ونهبوا، ثم رحلوا».

فكانت إجابته تصويراً لما لحق بهذه المدينة التي خراجت العلماء الأجلاء، ولم تكن «سمرقند» بأسعد حظا منها، ولكن لم تمض

عدة سنوات حتى استعادت هذه المناطق رونقها وبهاءها، لوفرة المحاصيل الزراعية بها، ولرغبة المغول في كسب ود هذه البلاد؛ لأنها مركز الثورات، وحركات التمرد والعصيان ضدهم، لذا تمكنت هذه البلاد من استرداد قوتها وإعادة بنائها مرة ثانية .

ولقد شهدت بلاد «ما وراء النهر» فترة ازدهار حضاري على يد حاكمها «مسعود يلواج» في ظل «الدولة الچغتائية»، وبنى ببخارى مدرسة نسبها إليه هي «المدرسة المسعودية»، فدمرها الإيلخانيون في عام (١٢٧٣م)، فأعاد البخاريون بناءها ثانية، ودفن بها «مسعود يلواج "في عام (١٢٨٩م). ولم يقتصر مجهود «يلواج» على «بخاری» وحدها ، بل تعداها ليشمل منطقة حكمه كلها، وشيد «بكاشغر» «مدرسة مسعودية» أخرى. وبذا تمكنت بلاد «ما وراء النهر الصمود أمام غزوات المغول عليها، وأن تعيد بناءها بفضل موقعها ومناخها، وبفضل حكامها الذين عملوا على تأسيس الحضارة فيها وبنائها .





#### ثانياً ؛ المشرق الإسلامي بعد سقوط الخلافة العباسية

# لحولة الإيلخانية في إيراي والعراق

[307-334 @\_= 7071-33719]:

تعود تسمية الدولة الإيلخانية بهذا الاسم إلى هولاكو خان الذي لُقِّب بإيلخان، وهي كلمة مكونة من مقطعين «إيل» بمعنى تابع، و«خان» بمعنى ملك أو حاكم، والمقصود أن حاكم الدولة الإيلخانية تابع للخان الحاكم في قراقورم.



### ١ - آ ماقا خان:

يعد «هو لاكو» المؤسس الأول لسلسلة سلاطين المغول في «إيران» و «العراق» الذين ظلوا يحكمون هذه (٧٥٦هـ)، وقد تُوفي «هو لاكو» سنة (٦٦٣هـ)، وخلفه ابنه «آباقـا خان» في حكم البلاد، التي امتدت من «نهر جيحون» حتى «العراق العربي، غربًا، ومن جنوبي روسيا شمالا حتى «البحر العربي» جنوبًا.

وقد جنحت الدولة الإيلخانية

والحكم -منذ عهد «آباقًا خان»-وكأن حكامها مستقلون تمامًا عن العاصمة «قراقورم».

وساعد البعد الجغرافي الذي يفصل بين «منغوليا» والإيلخانيين في «إيران» و «العسراق»، على أن البلاد من سنة (٦٥٤هــ) حتى سنة أ يتخذ الإيلخانـيون أساليب وعادات ونظمًا وغير ذلك من التقاليد الحضارية التي كانت موجودة في «إيران»، والتي لم يعهدها المغول من قبل، فأصبح الإيلخانيون وكأنهم من ملوك الفرس .

اتخذ «آباقا» من «تبريز» عاصمة له، فأحتلت في عهده مكانة

ممتازة، وجعل «آباقا» قائده الأمير «سونجاق» واليًا على «العراق» وإقليم «فارس» ، ففوض هذا الأمير بدوره المؤرخ «علاء الدين عطا ملك الجـويني في حكم «العـراق» ، وعهد «آباقا» بمنصب الوزارة إلى «شمس الدين محمد الجويني» أخي «علاء الدين»، فكانا سببًا من أسباب ازدهار دولة «آباقا»، وعلى الرغم من الجهود الذي بذلها الجوينيون في خدمة هذه الدولة وتوطيد أسسها ، ودعم أركانها، فإنهم تعرضوا - في نهاية الأمر -لنكبة تشبه نكبة البرامكة



عندما تكاثر عليهم الأعداء والخصوم. وقُتل الجوينيون جميعًا في عهد «أرغون» سنة (١٨٦هـ) الذي قضى على جميع أفراد هذه الأسرة .

تزوج «آباقا» ابنة إمبراطور «القسطنطينية»، فتوطدت علاقته بالنصارى، وأكثر من القساوسة في بلاطه، على الرغم من أنه كان إلى ذلك الوقت وثنيا، وحرص المسيحيون على مداهنة المغول

واجتلابهم نحو المسيحية؛ أملا في انضمام هؤلاء المحاربين الأشداء إلى صفوف النصارى ومحاربة أشد أعدائهم المسلمين. وفي الوقت نفسه كان «آباقا» يريد من وراء توطيد علاقته بالمسيحيين أن يحصل على معاونتهم في حربه ضد المسلمين، وخاصة المماليك، ليثأر لهزيمة المغول أمامهم في «عين جالوت»، غير أن محاولاته ذهبت

جميعها عبثًا ، ولحقت به الهزائم في كل مرة التقت فيها جيوشه بجيوش المماليك بقيادة «الظاهر بيبرس»، وكانت معركة «أبلستين» التي قامت بين الطرفين في عام (٦٧٥هـ) من أهم المعارك التي دارت بين الجانبين، وانتصر فيها المماليك في «مصر» و«الشام» انتصارًا حاسمًا، ثم تُوفي «آباقا»

# ۲ - أحــمــد تكودار [۲۸۱ - ۲۸۳هـ]:

كان «آباقا خان» يريد أن يخلفه عن العرش ابنه «أرغون» لكنه لم يستطع لأن هذا الإجراء كان يعد مخالفة كبيرة لأحكام الدستور المغولى الذى وضعه چنكيز الذى يسمى «الياسا» ، فقد كان يتعين إذا مات الخان أن يخلفه على العرش أكبر الأمراء الأحياء . ولقد كان أكبر الأمراء الأحياء . ولقد كان المغول الذين اجتمعوا في المجلس المغول الذين اجتمعوا في المجلس العام الذى يسمى «قوريلتاى» وقرروا انتخاب «تكودار» إيلخانًا في سنة (١٨٦هـ).

اع تنق تكودار المسيحية في صغره، لكنه مال إلى الإسلام شيئًا

فشيئًا ؛ لكشرة اتصاله بالمسلمين، وتوطيد علاقته بعظماء المسلمين وكبار أثمتهم ، فأعلن إسلامه ، وسُمى بالسلطان «أحمد تكودار»، فكان أول من اعتنق الإسلام من الإيلخانيين .

كان إسلام السلطان «أحمد» عاملا قويا في تهذيب طباعه وتقويم خلقه، ولم يعد ذلك المغولي الذي كان كل همه سفك دماء المسلمين وتخريب ديارهم، وإنما أصبح يرى المسلمين إخوته، ويجب أن يحل بينهم الوئام؛ لذا ويجب أن يحل بينهم الودية مع السلطان تبادل الرسائل الودية مع السلطان هي «مصر»، فقضى بذلك - مؤقتًا- «مصر»، فقضى بذلك - مؤقتًا- على الأحقاد والضغائن، ولم

تحدث حروب بين الجانبين، وكذلك كان لإسلام «أحمد تكودار» أثر كبير في «إيران»، فقويت شوكة المسلمين، وعادت المعابد البوذية وكنائس النصارى إلى مساجد كما كانت من قبل؛ ووصل المسلمون إلى المناصب الرئيسية في الدولة، وتطلَّع أبناء البلاد الأصلين من الفرس إلى شغل المناصب الإدارية بالدولة المغولية.

ونتيجة لذلك كله خاف أمراء المغول على مصالحهم الشخصية حاصة أن السلطان كان يحرص على خطب ودهم - وبخاصة الأمير «أرغون» الذي كان يطمع في العرش فثار على السلطان «تكودار» وتمكن من قتله في سنة (١٨٣هـ)، وضعفت بذلك شوكة المسلمين في «إيران» ثانية .

# ۳ - أرغـــون خـــان [۲۸۳-۲۸۳] :

بعد مقتل السلطان «أحمد» اجتمع الأمراء المغول ونصبوا الأمير «أرغون بن آباقا» إيلخانًا عليهم في جمادي الآخرة سنة (٦٨٣هـ)، فنصب ابنه «غازان» حاكمًا على «خراسان» وعين الأمير «نوروز» نائبًا له علـيها، وأنعم على الأمـير «بوقا» بلقب «أمير الأمراء» ، وأطلق يده في تسيير شئون الدولة، وقتل الوزير «شمس الدين الجويني " وجميع أفراد أسرته تقريبًا في شعبان سنة (٦٨٣هـ)، وذلك لموقفهم مع السلطان «أحمد تكودار» ومساندتهم له في المعركة التي دارت بينه وبين أفراد المغول بقيادة الأمير «أرغون»؛ والتي انتهت بمقتل السلطان وتنصيب الأمير سلطانًا .

#### \* وزارة سعد الدولة اليهودى:

بعد مقتل الوزير الجوينى «شمس الدين» ازداد نفوذ الأمير «بوقا» إلى حد كبير ، وأصدر «الإيلخان» قراراً يقضى بأنه ليس لأحد في الدولة الحق في محاسبة الأمير «بوقا» – حتى إذا ارتكب أكبر الجرائم – إلا السلطان نفسه . ولاشك أن هذه السلطة المطلقة ولاشك أن هذه السلطة المطلقة يميل إلى الاستبداد والبطش والهيمنة على شئون الدولة، ولم يبق للسلطان (الإيلخان) إلا الاسم فقط .

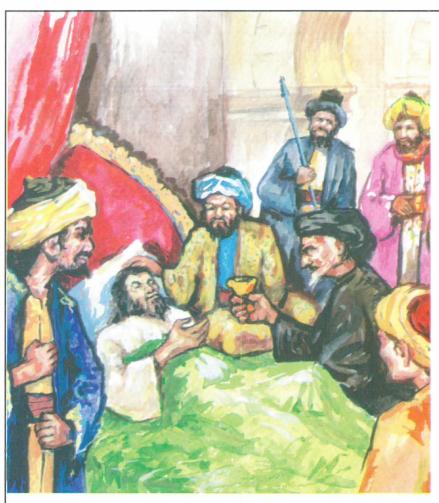

لم يقتصر عداء «بوقا» على المسلمين وحدهم بل امتد بطشه إلى أمراء المغول أنفسهم، كما أنه لم يكن على دراية كافية بشئون البلاد الإدارية والمالية، فأدى ذلك إلى حالة من الفوضى والارتباك في البلاد، وقد أثار ذلك حنق الأمراء المغول وغضبهم وجعلهم يفكرون في التخلص منه ، فحرضوا الإيلخان «أرغون» على التخلص من الأمير «بوقا».

وكان من أشد أعداء هذا الأمير طبيب يهودى يدعى سعد الدولة وكان اجتماعيا ؛ يكثر الاختلاط بالناس ويوسع دائرة معارفه بينهم، كما كان ملما بأحوال الموظفين

لغات، ويعمل بالطب الذي كان وقفًا في بلاد الإيلخان على اليهود وحدهم، ولذا عملوا على التدخل في شئون الدولة من خلال عملهم، وحملوا الإيلخان «أرغون» على تعيين «سعد الدولة» طبيبًا لبلاطه، وتصادف أن اعتلَّت صححة الإيلخان، ومرض مرضًا شديدًا، ومَكن «سعد الدولة» من معرفة الدواء المناسب لمرضه، فشعد الدولة» من معد الدولة» وقرربه منه، وزاد قدره عنده، فاستغل الطبيب ذلك، وأخذ يشي والتخلص منه، حتى أوغر صدره

والصيارفة في «بغداد»، ويجيد عدة

ضده، فأمر السلطان بالقبض على «بوقا» وقتله بتهمة التآمر على السلطان، وتعيين الطبيب «سعد الدولة» وزيرًا له على البلاد.

استطاع الوزير سعد الدولة أن يستميل إليه قلوب الناس برفع المظالم عنهم، وإجراء الصدقات على فقرائهم ومحتاجيهم، فمدحه الشعراء، وقصد بابه الأدباء والعلماء، ولكنه لم يكد يطمئن إلى ثبات مركزه في الدولة، وارتفاع منزلته عند السلطان حتى وارتفاع منزلته عند السلطان حتى الخذ يكيد للمسلمين ويعمل على التضييق عليهم، فضاقوا به وتحينوا الفرصة للخلاص منه، كما ضاق

به الأمراء المغول لاستبداده بالحكم، وقضائه على ما كانوا يتمتعون به من نفوذ، وانتظروا كذلك الفرصة للقضاء عليه، فمرض «أرغون» فجأة، واشتد عليه المرض، وحاول الأطباء برئاسة «سعد الدولة» معالجته وإنقاذه بكل السبل، ولكنهم عجزوا عن ذلك، فقبض الأمراء المغول على «سعد الدولة» وقتلوه في شهر صفر سنة وقتلوه في شهر صفر سنة (٠٩٦هـ)، ولم يلبث الإيلخان بعده إلا فترة قصيرة ثم مات، فعمت مشاعر البهجة والسرور

أنحاء البلاد الإسلامية ؛ لمقتل «سعد الدولة» ، وثار الناس على اليهود في كل مكان، وقتلوا منهم عددًا كبيرًا.

# \* سياسة أرغون الخارجية:

حاول «أرغون» أن يحد من نفوذ «مصر» في المشرق الإسلامي، فأقام عـ لاقات سياسـية وطيدة مع قادة الدول المسيحية مثل: «البابا» و «إدوارد الأول» ملك «إنجلترا» ، و «فيليب لوبل» ملك «فرنسا» ، تمهيدًا لتكوين حلف للقضاء على النفوذ المصرى في «آسيا الصغرى»، و «العراق» و «الشام» ، و «فلسطين». وشجعت هذه العلاقات (المغولية -الأوربية) عددًا من الرحالة الأوربيين على زيارة بلاد المغول، وسافر الرحالة الشهير «ماركو پولو» إلى العاصمة المغولية، وأقام في بلاط الإمبراطور المغولي «قوبيلاي» نحو عشرين عامًا، عمل فيها مستشارًا له ووزيرًا. ولم تقع حروب تذكر بين الجانبين: المصرى والمغولي - في عهد «أرغون»-لانشغال كل منهما بمشكلاته الداخلية.

# ٤ - كَيخاتو خان [٦٩٠-39742]:

بعث الأمراء المغول عقب وفاة «أرغون» إلى أخيه «كيخاتو خان» يخبرونه بوفاته، فقدم على الفور من بلاد الروم التي كان يحكمها، وتولى عرش الإيلخانية في رجب سنة (١٩٠هـ)، ثم عين «صـــدر الدين أحمد الزنجاني» وزيراً له ، ووقف الوزير حائرًا لا يدري ماذا اسمه «عز الدين محمد بن المظفر» - وكان على دراية بالأحوال المالية في «بلاد الصين» - واقترح عليه العدول عن استخدام الذهب والفضة في المعاملات المالية، واستخدام أوراق مالية - تعرف عند منها، لإنقاذ البلاد من الإفلاس، كما فعل الصينيون، فاستحسن (١٩٣هـ) ينص على التعامل بهذه سنة (١٩٤هـ).

الأوراق، ويحرم التعامل بالذهب والفضة تحريمًا تاما .

رفض الناس التعامل بالأوراق المالية في معاملاتهم ، على الرغم من أنهم أُجبروا على ذلك بالقوة، فاضطربت أحسوال البلاد والناس اضطرابًا كبيرًا، وكسدت التجارة، وتعذرت الأقوات، وانقطعت الموارد من كل نوع، وامتنع البائعون عن ولقب القب «صدر جهان» وأوكل بيع سلعهم بهذه الأوراق، فكان إليه التصرف في شئون الدولة كافة الرجل يضع الدرهم تحت إحدى دون تدخل من أحد ، وعين أخاه الأوراق المالية (الحاو) ويعطيها «قطب الدين الرنجاني» قاضيًا الخباز أو القصاب وغيرهما، للقضاة ، وأطلق عليه لقب «قطب ليحصل على ما يريد، خوفًا من جهان» ، ثم انصرف «كيخاتو» إلى أتباع السلطان الذين يراقبون الناس ملذاته وشهواته وإنفاق الأموال في والبائعين في تعاملاتهم، فضاقت سبيلها دون حساب ، فاضطربت الحياة أمام الناس واستحكمت مالية الدولة، وأصبحت خزانتها الأزمة، وكاد الأمر ينذر بثورة شبه خاوية ومهددة بالإفلاس، عارمة، إلا أن الإيلخان تدارك الموقف وأصدر قانونًا لإبطال التعامل يفعل حيال ذلك، فظهر له رجل بهذه الأوراق، والعودة إلى النظام القديم.

ولما كان «كيخاتـو» مغرمًا بشرب الخمر، سيئ الخلق فاسقًا، كرهه الأمراء وثاروا عليه ، وبخاصة بعد أن أغلظ القول - ذات ليلة - لابن الصينيين باسم «الحاو» - بدلا عمه «بايدو» أحد كبار الأمراء، فحقد عليه، وتآمر مع الأمراء الآخرين على قتله، وعلم «كيخاتو» الوزير هذا الاقتراح، واستصدر بالمؤامرة، فآثر الفرار، ولكن قانونًا من الإيلخان في سنة الأمراء تتبعوه ، وتمكنوا من قتله في

#### ٥ - بايدوخان [٦٩٤هـ]:

بعد مقتل «كيخاتو» وقع اختيار الأمراء على «بايدوخان بن طرغاي ابن تولوی بن چنکیزخان» لیکون إيلخانًا، فاعتلى العرش في جمادي الأولى سنة (٦٩٤هـ)، ثم تخلص من أتباع «كيخاتو» ، وقرر إعادة الحقوق والوظائف إلى أصحابها، وأعفى الأوقاف الإسلامية من الضرائب، وعهد بأمور الجيش ورئاســة الوزراء إلى الأمــيـر «طغاجار» ، وسلك مسلك «آباقا خان» حيث جعل الإدارة لا مركزية ، وجعل أميرًا من الأمراء على كل ولاية من الولايات، ونصب «جمال الدين الاستكرداني» وزيرًا له.

لم يكد "بايدو" يتولى أمور الحكم حتى بلغ «غازان خان» ما حدث لعمه «كيخاتو» ، فأقبل بجنوده ومعه الأمير «نوروز» ، وأرسل رسله إلى «بايدو» ينكر عليه قتل كيخاتو ، ويطالبه بإجراء تحقيق ليلقى القتلة جزاءهم، فلما لم يلق جـوابًا دارت رحى الحرب بين الفريقين، وفي هذه الأثناء عرض الأمير «نوروز» الإسلام على «غــازان» ، وحَسَّن له اعــتناق هذا الدين بتشريعاته السمحة ونظمه الدقيقة، وما ينادي به من عدل ورحمة ومساواة ، فاعتنق «غازان» الدين الإسلامي ، ومال إليه أكثر الأمراء ، وانتصر على «بايدو» في

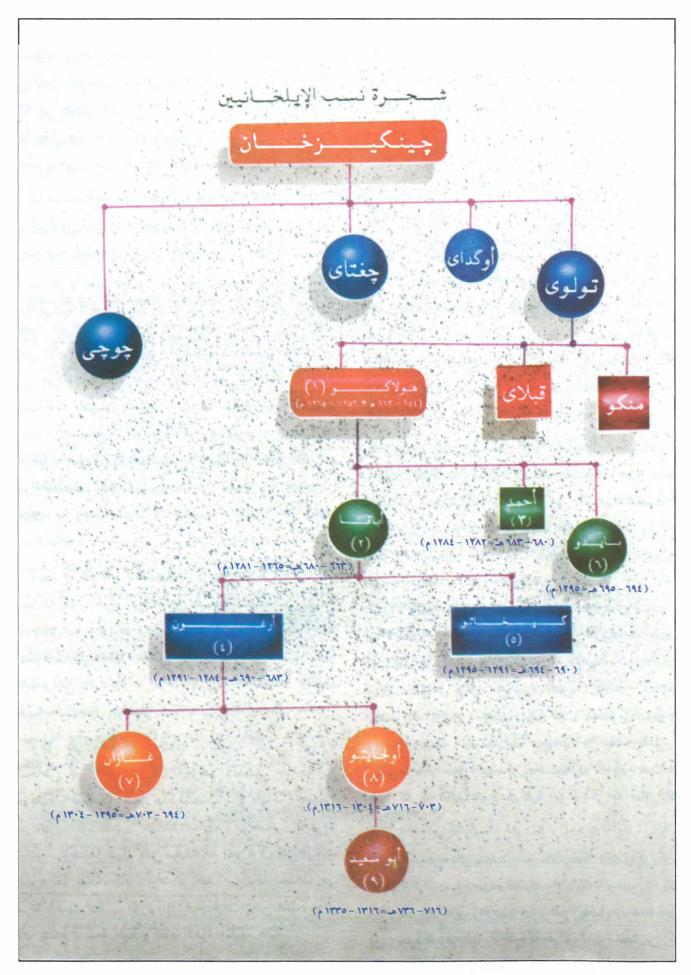

الحرب، فهرب «بایدو» ولحق به الأمیر «نوروز» ، وألقی القبض علیه، وأرسله إلى «غازان»، فأمر بقتله فی شهر ذی الحجة عام ۱۹۶۵هـ) .

# ٦ - السلطان محمود غازان١٩٤٥ - ٩٠٧ه\_] :

تولى «غازان» عرش المغول عقب مقتل «بايدو» في ذي الحجة سنة (٦٩٤هـ)، وبعد أن اعتنق الإسلام تبعه جميع الأمراء والجنود المغول، وأسلم بإسلامه أكثر من مائة ألف شخص منهم في فترة وجيزة، ولقب «غازان» نفسه باسم السلطان «محمود غازان» ، وأعلن الإسلام

دينًا رسميا للدولة، وأمر المغول بأن يغيروا ملابسهم التقليدية، ويلبسوا العمامة للتدليل على خضوعهم للإسلام، وأمر بهدم الكنائس والمعابد اليهودية والمزدكية والهياكل البوذية، وتحويلها إلى مساجد، وبارتداء اليهود والنصارى ثيابًا تميزهم عن غيرهم من المسلمين، تميزهم عن غيرهم من المسلمون من كرد فعل لما لقيه المسلمون من ضروب المهانة والذلة في عهد كل ضروب المهانة والذلة في عهد كل من : «هولاكور» و«آباقيا»

عرف «غازان» بشخصيته القوية، ونشاطه الموفور، وصبره الذى لا ينفد، وبأنه رجل دولة من الطراز

الأول يقف على كل صغيرة وكبيرة في شئون البلاد، فضلا عن إحاطته الكاملة بتقاليد قومه وعاداتهم، وإلمامه التام بمختلف الحرف والصناعات السائدة في عصره، واطلّاعه على العلوم المعروفة لدى المسلمين، وإجادته عدة لغات إلى جانب لغته المغولية، لكنه كان قاسيًا على أعدائه، ولا يأبه بحياة الناس على أعدائه، ولا يأبه بحياة الناس وطموحاته، وتجلى ذلك حين وطموحاته، وتجلى ذلك حين تخلص من الأمير «نوروز» الذى ساعده ووقف إلى جانبه في كثير من المواقف بسبب وشاية، وكذلك مين أمر بقتل وزيره «صدر الدين»



فى رجب سنة (٦٩٧هـ)، وعين بدلا منه المؤرخ «رشيد الدين فضل الله» الذى توسم فيه النبوغ والعبقرية والإخلاص، وأشرك معه رجلا يدعى «سعد الدولة» لمساعدته فى مهام الوزارة .

# - حملات غازان خان على بلاد الشام:

قام «غازان» بشلاث حملات على «بلاد الشام»، كانت الأولى في سنة (١٩٩هـ)، وانتصر فيها على قواد «الناصر محمد بن قلاوون» بالقرب من منطقة «مرج المروج» شرقى «حمص»، وقد انتشر المغول بعد انتصارهم في الأماكن المجاورة، وخربوا البلاد جريًا على عادتهم القديمة، وكأنهم لم يعتنقوا الدين الإسلامي، ثم عين «غازان» واليًا من قبله على البلاد التي استولى عليها، وعاد بعد ذلك إلى «إيران».

وفى سنة (٧٠٠هـ) عاود المغول الكرَّة على بلاد الشام، واستولوا على مناطق جديدة بها، إلا أنهم لم يتمكنوا من التقدم والاستمرار؛ إذ هطلت عليهم الأمطار بغزارة، واشتدت البرودة، وكثر الوحل، وهلك كثير منهم، ووجد «غازان» نفسه مضطراً إلى العودة إلى

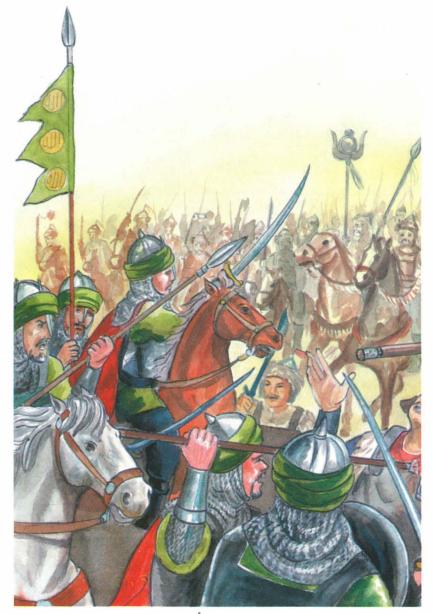

«إيران» ، ولكنه عاد بعد ذلك بعامين في سنة (٢٠٧هـ) بحملته الثالثة على «سوريا»، وتحرك إلى مدينة «عانة» على شاطئ «الفرات»، وبرفقته وزيره المؤرخ «رشيد الدين» ثم عاد أدراجه إلى عاصمته «تبريز» تاركا جيشه بالشام ليواصل مهمته ، ولكن النتيجة جاءت على غير ما كان يتوقع ، إذ

هُزم جيشه هزيمة منكرة على يد السلطان «الناصر محمد بن قلاوون» في موقعة «مرج الصفر» بالقرب من «دمشق» في (٢ من رمضان عام ٢٠٧هـ)، فاعتلَّت صحته، وغلبه المرض، وتآمر عليه الأمراء، وكثرت من حوله الدسائس، ومات في شروال سنة (٣٠٧هـ)، وهو لايزال في ريعان شبابه.



#### - إصلاحات غازان:

قام «غازان» بإصلاحات كشيرة ومهمة في كثير من الميادين ، وكانت أبرزها إصلاحاته العمرانية ، حيث أقام شمالي غرب «تبريز» محلة عُرفت باسم «شام غازان» ، وتفصلها عن مدينة «تبريز» حدائق مهندسيه بإقامة بناء عال في ذلك مهندسيه بإقامة بناء عال في ذلك مدفنًا له، وقد استمرت عمارة القبة وتوابعها نحو خمس سنوات ، ومدرستين (إحداهما للشافعية ومكتبة ، ومرصد ، ومدرسة لتعليم ومكتبة ، ومرصد ، ومدرسة لتعليم

العلوم الطبية ، وبيت لحفظ كتب القوانين التي أصدرها الإيلخان عرف باسم «بيت القانون»، كما أنشأ مسكنًا للأطفال وآخر بعض الحمامات العامة ، وملجأ واسعًا لليتامي ؛ به مكتب لتعليم واسعًا لليتامي ؛ به مكتب لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه ، وملجأ آخر يتسع لنحو خمسمائة أرملة من النساء اللائي فقدن عائلهن، فضلا عن ذلك أنشأ «غازان» الأجران الواسعة المملوءة بالحبوب، والمزودة بأحواض المياه لكي تتزود منها الطيور المهاجرة من الشمال إلى المخوب في الفصول الباردة من السنة المناه ال

خلال رحلتها عبر الهضبة الإيرانية التى تغطيها الثلوج فى هذا الوقت من السنة ، خاصة أن أعداداً كثيرة من هذه الطيور كانت تلقى حتفها، لتعذر حصولها على الغذاء، فأقام لها «غازان» هذه الأجران رحمة والمنشآت التى أقامها «غازان» مفخرة العالم الإسلامي والحضارة الإسلامية، حيث حول الإسلام القبائل الهمجية البربرية إلى أناس القبائل الهمجية البربرية إلى أناس مهذبي الطباع ، منظمين محبين للحضارة والعمران ، وامتلأت قلوبهم رحمة وعطفاً حتى على الطيور والحيوانات .

# ٧ - السلطان أولجايتو [٧٠٣ - ٧١٦هـ] :

قدم السلطان «أولجايتو» من «خراسان» التي كان حاكمًا عليها، وتولى العرش خلفًا لأخيه «غازان» في سنة (٧٠٣هـ)، وجعل الوزارة مشاركة بين «رشيد الدين فضل الله الهـمداني» و«سعد الدين الساوجي».

#### - إنشاء مدينة السلطانية:

بدأ إنشاء هذه المدينة في عهد السلطان «غازان» ، وهي تقع على بعد خمسة فراسخ من «زنجان» ، فعمد «أولجايتو» إلى استكمال تشييدها وأمر بالتوسعة في منشآتها العمرانية ، فساهم الأمراء والوزراء في بناء بعض أحيائها ، وأنشأ الوزير «رشيد الدين فضل الله» محلة بها على نفقته الخاصة ؛

اشتملت على ألف منزل، ومسجد

كبير. وأمر السلطان ببناء قبة كبيرة فوق مقبرته ، ومازالت هذه القبة قائمة حتى اليوم دليلا على عظمة العمارة في هذا العصر .

تمكن «أولجايتو» في سنة (٢٠٦هـ) من بسط سيطرته على إقليم «جيلان»، وهو الإقليم الذي لم يتمكن المغول من السيطرة عليه حتى هذه السنة لكثرة غاباته، ووعورة مسالكه، وأعاد بناء مرصد «مراغة» الذي بناه «هولاكو» من قبل، وحين بلغ «أولجايتو» الثالثة والشلائين من عمره اشتد عليه المرض واعتلّت صحته، وتوفّى في رمضان سنة (٢١٦هـ).

#### - سياسة أولجايتو الخارجية:

شق الأمير الملوكي «شمس الدين قرا سنقر الحاكم «دمشق» عصا الطاعة على السلطان «الناصر محمد بن قلاوون» سلطان الماليك في «مصر» و «الشام» في سنة (٧١٢هـ)، وفر إلى «إيران» لاجئًا، فاستقبله «أولجايتو» أحسن استقبال فشجعه «قرا سنقر» على القيام بحملة على «الشام»، فوافقه وخرج بحملته، وحاصر مدينة «الرحبة» بالعراق، ولكن أهل المدينة استعطفوه، وتدخل الوزير «رشيد الدين» فرفع «أولجايتو» الحصار في رم\_ضان سنة (٧١٢هـ)، وعـاد بجيشه إلى عاصمته دون الدخول في معارك مع الماليك، فكانت هذه الحملة آخر حملات الإيلخانيين

على الماليك في «مصر» و «الشام».

# ۸ - السلطان أبو سعيد بهادر۱۳۲ - ۷۱٦]:

تولى «أبو سعيد» حكم البلاد بعد وفاة السلطان «أولجايتو»، وكان لايزال في الثالثة عشرة من عمره، فاضطربت أحوال البلاد وتعددت ثورات الأمراء المغول في مناطق متفرقة ضده، غير أن «أبا سعيد» استعان عليهم بقائد جيشه الأمير «چوبان»، فقضي عليهم، وأعاد إلى البلاد استقرارها وهدوءها.

#### - الوزارة:

شهد منصب الوزارة تغييرات كثيرة، حيث أبقى السلطان «أبو سعيد» على «رشيد الدين الهمداني، و «تاج الدين التبريزي» في منصب الوزارة، ولكن «تاج الدين الذي كان يجيد المعاملات التجارية والمالية مع كونه أميا لا يعرف القراءة والكتابة ، أراد أن ينفرد بهذا المنصب، وعمد إلى الدهاء والوقيعة لدى السلطان للتخلص من «رشيد الدين» ونجح في ذلك ، وأمر السلطان بقتل «رشيد الدين» في سنة (۱۸هـ)، فانفرد «تاج الدين عليشاه» بالوزارة حـــتى وفــاتـه فى أوائل سنة (۲۲٤هـ)، فوليها من بعده «دمشق خواجه» ابن الأمير «چوبان»، وصارت أمور الجيش والشعب في أيدى الأمير وابنه وعلا شأنهما ، وتجاهلا السلطان في معظم الأمور، فغضب السلطان من ذلك

وأمر بقتلهما، ثم نصب «غياث الدين ابن رشيد الدين فضل الله» في هذا المنصب، لشعوره بالندم على قتل أبيه فضلا عن أن «غياث الدين» كان أصلح الناس لهذا المنصب في ذلك الوقت ؛ حيث النصب في ذلك الوقت ؛ حيث العلوم العقلية والنقلية، فأحسن العلوم العقلية والنقلية، فأحسن وعمل على رعاية مصالح الناس، وظل في منصبه حتى وفاة «أبي سعيد» في (١٣ من ربيع الأول سنة المحرف).

كان «أبو سعيد» آخر سلاطين الإيلخانيين الأقوياء، كما كان كريمًا جوادًا ، شجاعًا ، محبا للعلم ، فراجت في عهده العلوم والآداب، وعاش في بلاطه كثير من الشعراء والمؤرخين؛ حين كان هو نفسه شاعرًا وله أشعار جيدة باللغة الفارسية، واشتهر بجودة الخط والغناء .



#### - سياسة أبي سعيد الخارجية:

تعرضت العلاقة بين «مصر» والبلاد الفارسية في عهد الإيلخانيين لنوبات من الحرب والسلام، ولكن هذه العلاقة دخلت مرحلة جديدة من الصداقة والوئام في عهد السلطان «أبي سعيد»، وتم توقيع اتفاقية بين الطرفين في عام الملاكم) في عهد السلطان «أبي سعيد» والسلطان «أبي سعيد» الإيلخاني ، والسلطان قلاوون».

# انهيار ⇒ولة الإيلخانيين المغول

تعرضت «الدولة الإيلخانية» -عقب وفاة السلطان «أبى سعيد بهادر» - للضعف والزوال، حيث كان السلاطين الذين اعتلوا عرش هذه الدولة بعد «أبى سعيد» ضعاف الشخصية، كما كانوا ألعوبة فى أيدى الأمراء المغول وكبار رجال الدولة، وظل هذا حال هذه الدولة حتى وفاة «أنوشيروان» آخر السلاطين الإيلخانيين فى سنة السلاطين الإيلخانيين فى سنة الأمراء المغول أملاك هذه الدولة، وكون كل منهم دولة صغيرة وحدون كل منهم دولة صغيرة مستقلة، وهذه الدول هى:

- دولة آل جلائر (الجلائريون).
  - دولة الجوبانيين.
  - دولة آل المظفر .
  - دولة السربداريون.
    - دولة آل كر ت.



وأخذت هذه الدويلات الخمس تتنازع فيما بينها ، ودخلت كل منها في حروب طاحنة مع غيرها، وظلت على ذلك حتى خرج عليها الأمير «تيمورلنك» وتمكن من القضاء عليها نهائيا بحملاته المتعددة التي بدأها في سنة (٨٨٧هـ) على «إيران» و «العراق».

## مظاهر الحضارة

# - الإدارة ونظم الحكم:

استعان المغول بالموظفين الفرس فى إدارة شئون الدولة، إذ لم يكن بوسع هؤلاء المغول الأميين وحدهم إدارة شئون هذه البلاد المترامية الأطراف ، وجصمع الضرائب والأموال ، وإقرار الأمن .

وكانت هناك أسر فارسية تتوارث منصب الوزارة، مـثل أسرة الجوينين ، وأسرة رشيد الدين فضل الله ، ولقد كان لهذه الأسر فضل كبير في تحقيق الاستقرار الداخلي ، لاطمئنان أفراد الشعب بأن حكامهم المباشرين ليسوا غرباء عنهم ولا خصومًا لهم ، كما كان لهذه الأسر فضل آخر في التأثير على ملوك المغول وأمرائهم وجذبهم بالتدريج إلى الاندماج في الحياة الاجتماعية على نمط فارسى إسلامي ، فبدا لمن يرقب أحوالهم ويتتبع تفصيلات حياتهم أنهم كانوا وكأنهم أسرة من الأسر الإيرانية الحاكمة.

وعلى الرغم من ذلك ظل المغول ينظرون إلى الفرس على أنهم خصوم وأعداء لهم حتى دخل المغول في الإسلام أفواجًا في عهد «السلطان غازان» ، فتغيرت عندئذ نظرتهم ، ولم يعودوا يرون أهل البلاد الأصلين غرباء عنهم وخصومًا لهم .

ولاشك أن القوانين والإصلاحات الجديدة التى وضعها غازان أدت إلى تحسن الأوضاع الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في إيران والعراق، وصاغتها صياغة جديدة ، نالت قبول الناس جميعًا. وظل هذا التحسن مستمرًا إلى نهاية عهد السلطان أبى سعيد بهادر ،

آخر سلاطين الإيلخانيين العظام (٧٣٦هـ) ، فعادت الشئون الإدارية والاقتصادية والاجتماعية إلى الاضطراب من جديد .

وأيا ما كان الأمر ، فقد نهجت الدولة الإيلخانية في إيران والعراق نهج الإمبراطورية المغولية الكبرى التي اتخذت من قراقورم عاصمة لها ، فحذت في تشكيلاتها الإدارية والسياسية حذوها وسارت على نسقها .

لقد كان الأمراء الملكيون (شاهزاده) والقادة العسكريون (نوين) والأمراء المغول تابعين تبعية مباشرة للإيلخان ، أو السلطان فيما بعد . وكان الإيلخان يخصص لهم أراضى واسعة ومدنًا بأكملها كإقطاع لهم ، ويتولون جمع خراج هذه الإقطاعات ويخصون به أنفسهم .

كان الجهاز الحاكم في الدولة الإيلخانية ينقسم إلى أربعة أقسام تتفاوت فيما بينها بتفاوت الجنسية، واللغة ، والدين ، والمستوى الاجتماعي ، على النحو التالى :

١ - قادة المغول .

· ٢ - الموظفون المدنيـون ، وكان معظمهم من الفرس .

٣ - رجال الدين المسلمون .
 ولقد كان رجال الدين من المسلمين
 والمسيحيين في بلاد القوقاز وآسيا
 الصغرى خاصة في مرتبة واحدة .

٤ - الأعيان المحليون في أقاليم
 فارس والعراق .

وكان اهتمام الدولة منصبا أساسًا على جمع أكبر قدر من الأموال والضرائب من أفراد الشعب .

ويرأس الإدارة المدنية في الدولة «صحاحب الديوان» أو رئيس الوزراء. ويعهد إليه الإشراف على شئون الخزانة ، والدخل والخرج ، والشئون المكتبية والإدارية وتعيين الموظفين وعزلهم . وبالإضافة إلى الديوان العالى للإدارة المركزية ، كانت هناك دواويين أخرى مثل «ديوان إينجو» الذي كان يتولى إدارة الأملاك المنقولة – وغير المنقولة – الأملاك المنقولة – وغير المنقولة – للإيلخان نفسه ، ولأقاربه من الدرجة الأولى ، وهذا الديوان يشبه الديوان الخاص» الذي عرف في مصر في عهد المماليك .

وأبقى الإيلخانيون على منصب قاضى القضاة، وكان شاغله يقوم بالفصل بين الخصوم، والحكم بين الناس، وتولية القضاة ومراقبتهم، وكذلك مراقبة أحوال الناس ومعيشتهم وصنائعهم، وله الحق في الأخذ على يد الخارج منهم.

وكانت هناك مناصب: الصدر، والناظر، والشحنة، وهى وظائف إدارية تشرف على الإدارة المحلية، وجسمع الأموال وصرفها، والإشراف على نظام الأمن، ومراقبة ولاة الأقاليم التابعة للدولة الإيلخانية.

#### \* الوضع الاقتصادى:

نه ضحت الزراعة في الدولة الإيلخانية لخصوبة الأرض ، ووفرة ميا الإيلخانية لخصوبة الأرض ، ووفرة الإيلخانيون بنظام الإقطاع وجعلوه نوعين : أوله ما الإقطاع المملك، وهو أن يمنح الإيلخان الأمراء والأعيان وكبار رجال الدولة ، مساحات من الأرض الزراعية ، ويجعلها ملكًا خاصا بهم ، وثانيهما: الإقطاع المستغل والمقصود به استغلال الأرض في الزراعة والاستفادة منها دون تملكها.

واعتمد اقتصاد الإيلخانيين على الثروة الزراعية الآتية من مناطق: ما بين النهرين ، والبصرة ، والفرات (بين الأنبار وعانة)، ودجيل، ومنطقة على نهر دجلة، وخراسان. كما اعتمد على نظام الإقطاع في الإنفاق على التجهيزات العسكرية والجيوش .

وتعددت الضرائب في نظام دولة الإيلخانات فكانت هناك: ضريبة الأرض، وضريبة البيوت الرؤوس، وضريبة البسواق، وضريبة الأسواق، وضريبة التمغات، وضريبة المراعي، وضريبة المساعدات والقروض. وتعمد الجباة إرهاق الناس في جمع الضرائب، وحصلوا منهم على أموال كثيرة لم تكن مفروضة عليهم، وتآمر الحكام والجباة على الشعب، وظهر الفساد بصورة جلية في هذا الشأن.

ولعل مشكلة العملة الورقية (الحاو) التي فرضها السلطان «كيخاتوخان» على الناس في سنة (٣٦هه = ١٢٩٤م) ، كانت من أبرز المشاكل الاقتصادية التي اعترضت سبيل الدولة الإيلخانية، إذ رفض الناس التعامل بهذه العملة الورقية التي أجبرهم السلطان على تداولها، واضطربت أحوال الشعب، وأغلق التجار محالهم، وامتنعوا عن البيع والشراء، فانتهى الأمر بإلغاء هذه العملة.

وعمد الإيلخانيون إلى إصلاح ما أفسدته وخربته الحروب، وأعادوا فتح الأسواق، وأكثروا منها، وازدهرت صناعة المنسوجات، وصناعة اللؤلؤ.

ونشطت التجارة وأصبحت العراق وإيران من أشهر مراكز التجارة في ذلك الوقت، وقامت



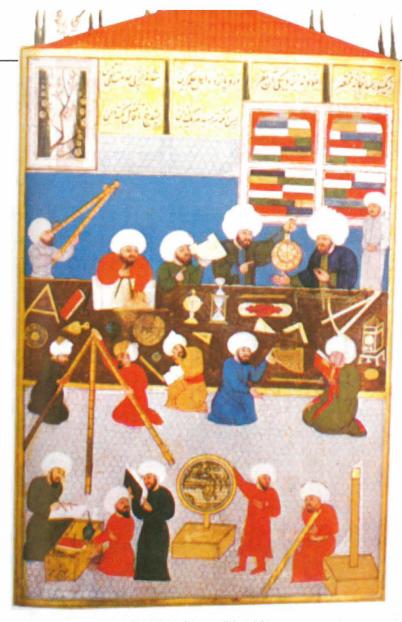

منمنمة لعلماء الفلك من مخطوط شاهنشاه نامه

علاقات تجارية واسعة بين الإيلخانيين والصينيين والتركستان، وصُدِّرت المصنوعات الحريرية، واللؤلؤ إلى أوربا عن طريق الهند. وكانت «تبريز» مركز رواج وازدهار التجارة لوجود عدة طرق برية بها، تمر منها القوافل.

وعلى الرغم من الطبيعة البدوية التي غلبت على المغول الأول ، وعدم اكتراثهم بالمنشآت العمرانية وتفضيلهم للعيش في الخيام ، فإن هولاكو - على سبيل المثال -شرع

بعد استقراره في إيران في إنشاء المباني الكبيرة والقصور الفخمة في آذربيجان و «تخت سليمان» ، كما بني مصرصداً في مصراغة سنة (٢٥٨هـ) ، وعهد إلى العالم الفيلسوف «نصير الدين الطوسي» بالإشراف على بنائه وإدارته ، وقد تم تأسيس مكتبة كبرى إلى جوار هذا المرصد ، ولم يكن يعمل فيه الفلكيون العرب والإيرانيون فحسب بل عمل فيه أيضًا المنجمون والهنود .

## \* الوضع الديني:

تدهور الوضع الدينى منذ البداية فى الدولة الإيلخانية، حيث نشبت الصراعات المذهبية والدينية بين أهل السنة بالعراق، وأصحاب المذهب الشيعى بالدولة الإسماعيلية بإيران. ومما لاشك فيه أن فتنة الكرخ التى حدثت بالعراق، وما ترتب عليها من فوضى أمنية كانت سببًا رئيسًا في الاجتياح المغولى لهذه البلاد.

وقد ظل الصراع محتدماً بين السنة والشيعة في ظل حكم دولة الإيلخانيين ، وتبوأ المسيحيون مكانًا بارزًا على الرغم من الاختلافات المذهبية التي كانت قائمة بين أتباعها، واستغل البوذيون كل هذه الخلافات والصراعات وتبوءوا مكانة عالية. ومع ذلك كان الإيلخانيون ينظرون إلى الجميع نظرة واحدة مؤداها أنهم رعية ، وعليهم السمع والطاعة.

ولقد ظل هذا الوضع قائمًا حتى تولى السلطان «محمود غازان» الحكم ، فأعلن الدين الإسلامي دينًا رسميا للدولة الإيلخانية، ومن ثم اقتصرت وظائف الدولة على المسلمين .

#### - وبعد:

فقد تكونت «الدولة الإيلخانية» من قبائل وطوائف متعددة، لم يكن بينها رابط ثقافي أو وطني، ولم تكن تجمعها تحت راية واحدة إلا قوة الإيلخانيين الأقوياء ، فلما مات السلطان «أبوسعيد» آخر السلاطين العظماء ولم يعقّب ولدًا يخلفه على العرش ؛ تبددت القوة المركزية للدولة، وانتقلت المبادرة إلى أيدى الأمراء المغول الذين غلب عليهم طابع البداوة، فاختل التماسك، وتمزقت البلاد، وضاع الهدف الذي من أجله أقيمت هذه الدولة، وطغت المصلحة الشخصية على المصالح العامة، ثم ما لبثت الدويلات التي أقامها الأمراء على أنقاض الدولة الأم أن ضاعت هي الأخرى على يد «تيمورلنك» ، فأسرع جانب من المغول الذين كانوا يقيمون في «إيران» إلى الاندماج في العناصر التركية التي تعيش في تلك البلاد ، بينما اندمج جانب آخر منهم في الإيرانيين الفرس الذين يعيشون بينهم ، وذابوا فيهم ، وهكذا سقطت «الدولة الإيلخانية» على أيدى أمرائها .

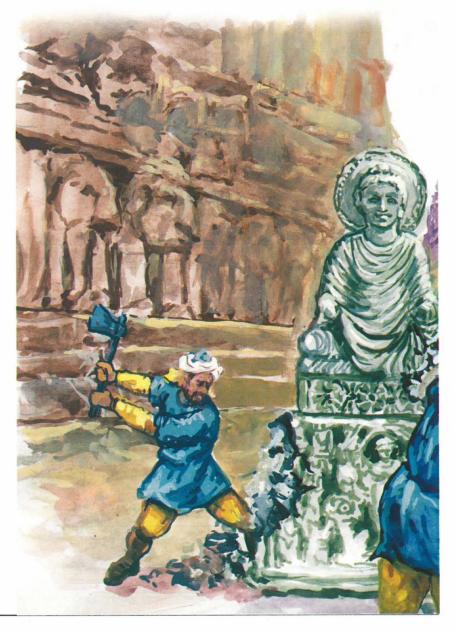

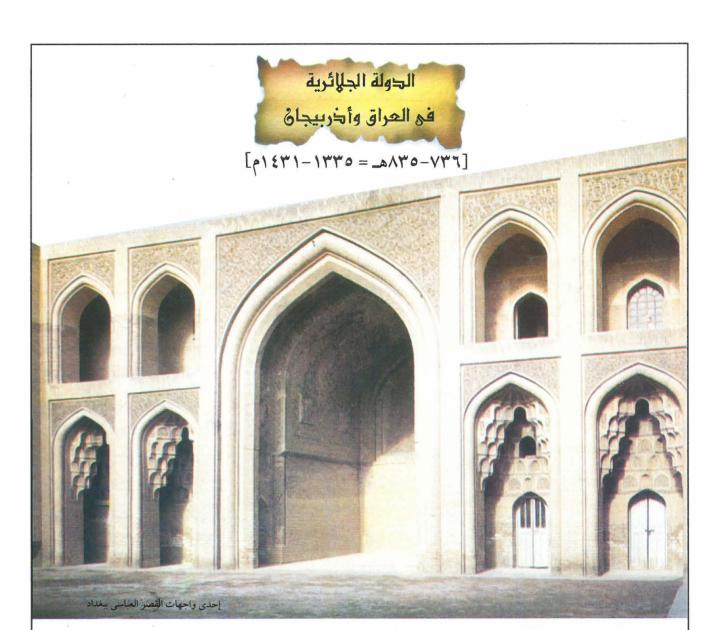

#### - النشأة والتكوين:

ضمت «الدولة الإيلخانية» التي أسسها «هولاكو» في عام (١٢٥٦هـ= ١٢٥٦م) شعوبًا متعددة، وأقاليم كثيرة، شملت «العراق» و «إيران»، واستمرت في حكمها حتى عام (٢١٦-٢٣٧هـ= الأمراء على الانفراد والاستقلال بحكم ما تحت أيديهم من أجزاء هذه الدولة، فتفككت وانقسمت إلى دويلات، وبات الحكم فيها لأسر بعينها، مثل: أسرة

«آل جلائر» التي استقلت بحكم «العراق» بعد وفاة السلطان «أبو سعيد بهادرخان».

كان «آل جلائر» من القبائل المغولية ، ويعد «تاج الدين شيخ حسن بزرك بن حسين» أول حكام «آل جلائر» وموسس دولتهم «الجلائرية» ، وثالث مَن تولى الحكم في «الدولة الإيلخانية» . وقد المتد سلطانه إلى «العراق» ، واتخذ «بغداد» عاصمة له، وأعلن نفسه ملكًا عليها ، فظهرت بذلك الدولة «الجلائرية» إلى حيز الوجود.

#### - الوضع الداخلي:

شهدت اللبنات الأولى لقيام «الدولة الجلائرية» عدة حروب بين الأمراء المغول بهدف الوصول إلى الحكم ، إلا أن «حسن الجلائرى» تمكن من الاستقلال بالعراق واستطاع أن يوحد الصفوف لتأسيس دولته الوليدة، ومع ذلك لم تتوقف الصراعات والحروب مع بقايا الإيلخانيين، إلى أن تمكن «الشيخ حسن الجلائرى» من طردهم إلى خارج حدود دولته – «العراق» – في عام (٧٤٧هـ= ١٣٤٧م).

كان «الشيخ حسن الجلائري» سياسيا حكيمًا، وأراد أن يضمن لدولته قوتها ووحدتها ، فلم يعلن نفـــه خانًا أو سلطانًا ؛ بل أعلن ولاءه للسلطان المملوكي في «مصر» ليكون سنده الذي يحتمي به إذا ما فكر المغول في غزوه، خاصة وأن دولته قريبة ومتاخمة للإمارات والممالك المغولية فساعده هذا التصرف على استقرار بلاده ، وشجعه على الاستيلاء على «لورستان»، و «الموصل»، و «تستر»، وبسط نفوذه على غيرها، فاتسعت رقعة بلاده، وامتد نفوذ حكمه، ثم مات فی عام (۷۵۷هـ = ۱۳۵٦م)، وخلفه ابنه «الشيخ أويس بن حسن الجلائري»، فبلغت الدولة في عهده أقصى اتساع لها، إذ ضم إليها «أذربيجان» ، و «آران» ، و «موقان» ، واتخذ من «تبريز» عاصمة لبلاده، وانتقل نشاط الدولة السياسي ومركرزها من «العراق» إلى «أذربيـجان»، فأدى ذلك إلى قيام حركات التمرد في «بغداد» على الجلائريين، وكانت حركة «مرجان» نائب «الشيخ أويس» على «بغداد» من أشهر هذه الحركات، وكان «مرجان» طواشيا(٥) للشيخ

لقد أخطأ «الشيخ أويس» في حساباته عندما ابتعد عن «العراق» واتخذ له عاصمة في «إيران»، فضلا عن تقريبه الفرس دون

العرب، فكانت النتيجة انضمام العرب بمختلف طوائفهم إلى «مرجان» وحركته، وحُذف اسم «الشيخ أويس» من الخطبة؛ رمز السيادة في الدولة، وخُطب للسلطان المملوكي في «مصر».

خرج «الشيخ أويس» من «تبريز» إلى «بغداد» في سنة (٧٦٥هـ = ١٣٦٣م)، واستطاع وزيره أن يستميل أعوان «الخواجة مرجان» إلى صفه، فانفضوا من حول «مرجان» وفشلت حركته، ودخل «الشيخ أويس» «بغداد» ثم جعل «شاه خازن» نائبًا له عليها. ولكن وعاد مرة ثانية إلى حكم «بغداد» عقب وفاة «شاه خازن» ، مما يؤكد حب أهل «العراق» لم جان ومكانته عندهم، فاضطر «الشيخ أويس» إلى على المحكم «العراق» ليحكم «العراق».

تُوفى «الـشـيخ أويـس» عـام (١٣٧٨هـ = ١٣٧٣م) ، وخلفه فى الحكم ابنه «جلال الـدين حسين بن أويس» (١٣٧٨ - ١٣٧٨هـ = ١٣٧٨هـ = ١٣٨٨م)، فضاعت هيبة الدولة فى عـهـده، وبدأت فـى التـدهور والانهـيار؛ حـيث اهتم بملذاته ومصـالحه الشخـصية على حـساب أمور الدولة والرعية، وزادت الأمور اضطرابًا فى عهـد أخيه «أحـمد بن أويس» الذى خلفه فى الحكم (٧٨٤)

- ۱۲۸هـ = ۲۸۳۲ - ۱۶۱م)، إذ تمكن «تيمورلنك» من إسقاطه عن عرشه عدة مرات، ثم دخل «بغداد» في عام (٧٩٥هـ = ١٣٩٣م)، ففر «أحمد بن أويس» إلى «مصر» مستنجداً بالسلطان المملوكي «برقوق» ، وتمكن «الشيخ أحمد» -أخيرًا - من العودة إلى «بغداد» فی عیام (۸۰۶ هـ = ۱۰۶۱م)، وتمكن من استعادتها في عام (۱٤٠٤ = ع ۱٤٠٧)، بعـــد أن خرجت عدة مرات من حكم «آل جلائر" إلى حكم التيموريين ، ثم استعاد «تبریز» فی عام (۸۰۹هـ= ٦٠٤٠٦)، ولم يلبث أن فقدها ثانية في العام نفسه على يد حفيد «تيمورلنك».



وفى عام (١٤١ه = الماه)، اختلف «أحمد بن أويس» مع زعيم قبيلة «قراقيونلو»، وحدث صدام بينهما، فقتل «الشيخ أحمد»، وممكن زعيم «قراقيونلو» من انتزاع «تبريز» وما والاها من الجلائريين، ثم أسس دولة له فى «أذربيجان».

تولى الحكم بعد «أحمد بن أويس» عدد من السلاطين ، وصلت الدولة في عهدهم إلى أقصى مراحل الضعف حتى انتهت بموت «حسين بن علاء الدولة» آخر السلاطين الجلائريين سنة (٨٣٥هـ)، وسلاطين هذه الفترة هم :

- «شــاه ولـد» (۸۱۳ - ۸۱۵).

- «محـمود بن شـاه ولد» (۸۱۶- ۸۱۸هـ) .

– «أويس بن شاه ولد» (۸۱۸– ۸۲۲هـ) .

- «محمد بن شاه ولد» (۸۲۶-۸۲۷هـ) .

#### \* العلاقات الخارجية:

اتسمت علاقة الجلائريين بالعالم الخارجي بالعداء والصراعات؛ لأن دولتهم قامت على أنقاض «الدولة الإيلخانية»، فنشب الصراع بينهم وبين «الدولة الجوبانية» نتيجة استجابة السلطان المملوكي للشيخ «حسن الجلائري» حين طلب منه الحماية ، غير أن مقتل «حسن

الجوبانی علی ید زوجته «عزت الملك» فی عسام (۶۶۷هـ = ۱۳۶۶م)، قسد أراح «حسس الجلائری» من نزاعات وصراعات كثیرة كانت ستحدث حول أملاك الجلائریین الشرقیة. ثم جاءت نهایة «الجوبانیین» علی ید «القبچاق»، فوضعت النهایة للصراع الجلائری

ولم تكن علاقة الجلائريين بالدولة المظفرية بأفضل حال من سواها، فقامت بينهما المنازعات، إذ قدم المظفريون المساعدات إلى المناهضين للحكم الجلائري، وإلى المتحردين عليه، ثم أطاح التحوريون في النهاية بالجلائريين والمظفريين معاً.

دخلت علاقة «الدولة الجلائرية» مع «الدولة المملوكية» بمصر في دور التبعية، بهدف الاستفادة من المماليك في حماية دولتهم ومساعدتها ضد أعدائها ، خاصة الجوبانيين والتيموريين. وقد ساعد السلطان المملوكي «برقوق» السلطان المملوكي «برقوق» السلطان المملوكي «برقوق» السلطان المملوكي «برقوق» من أيدي التيموريين.



# « مظاهر الحضارة في الدولة الجلائرية :

تمتعت «الدولة الجالائرية» باستقلالها في عهد «الشيخ حسن الجلائري» الذي أدت سياسة حكمه إلى انتعاش اقتصاد البلاد، وبناء حضارة زاهرة، وتشييد المدارس والمكتبات وأماكن العلاج، فتردد مكان ؛ طلبًا للعلم والمعرفة ، مكان ؛ طلبًا للعلم والمعرفة ، فأعاد لبغداد عهدها القديم المشرق، واعتمد على العرب والترك في واعتمد على العرب والترك في الجيش، فقل تأثير الفرس على المجتمع العرب ويات «آل المجتمع العرب ذوى مكانة خاصة في هذه الدولة. ولكن ذلك لم يدم طويلا؛ إذ تولى «الشيخ أويس يدم طويلا؛ إذ تولى «الشيخ أويس

ابن حسن ، عرش «الدولة الجلائرية» واعتمد فيها على العنصر الفارسي، وأساء إلى العرب، فتقلص نفوذ العرب ونشاطهم في الدولة، وازداد الأمر سوءًا حينما اتخذ «الشيخ أويس» «تبريز» عاصمة لبلاده بدلا من «بغداد»، وجعل اللغة الفارسية لغة بلاده الرسمية؛ فازداد نفوذ الفرس، واشتعلت الثورات في «العراق» ، وطمع المظفريون في فارس، فأحدقت الأخطار بالدولة الجلائرية من كل جانب فغزاها التيموريون، فأفقدها ذلك القدرة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي، وأهملت المنشآت الخاصة بالزراعة والرى، وأصبح شغل الحكام الجلائريين الشاغل هو الحفاظ على

وجودهم فى الحكم، ونشبت بينهم الصراعات الكثيرة التى أطاحت بهم جميعًا فى النهاية.

كما ساعدت الفيضانات والأوبئة التي تعرضت لها هذه الدولة على أنهيار اقتصادها، وتدهور الأحوال فيها، واضطر الحكام إلى فرض فيها، واضطر الحكام إلى فرض الضرائب لملاحقة المجهود وانتكست تجارتهم بسبب الضرائب، وأصيبت الصناعة بالخمول والكساد وأصيبت الصناعة بالخمول والكساد الصناعات القليلة مثل صناعة أيضً الحكام الحفاظ على العرش، وضحوا في سبيل تحقيق ذلك بكل فنال ونفيس.



# المظفريوق في فارس وكرماق وكردستاق

# الدولة المظفرية

# [717-0976\_= 7171-7971]

#### \* النشأة والتكوين:

ينسب «آل مظفر» إلى الأمير «مبارز الدين محمد» ابن الأمير «شرف الدين بن منصور بن غياث الدين حاجى الخراساني»، وقد تولى الأمير «شرف الدين» عدة مناصب في عهد الإيلخانيين.



فولاه السلطان «أولجايتو» مدينة «ميبد» ثم توفى «شرف الدين» بعد أن قضى على المتمردين في منطقة «شبانكاره» ، فاتخذ السلطان «أبو سعيد بهادرخان» ابنه «مبارز الدين محمد» ولم يكن قد أبيه، وولاه مناصبه في عام أبيه، وولاه مناصبه في عام الأمير «مبارز الدين» أول حكام المظفرين.

## \* الوضع الداخلي:

استقل الأمير «مبارز الدين محمد بن مظفر» بإقليم «فارس» عقب سقوط الحكم الإيلخاني، ثم استولى على «كرمان» في سنة (١٣٧ه = ١٣٤٠م)، وطمح في تكوين إمبراطورية واسعة الأرجاء، فضم كثيرًا من المدن الإيرانية إلى دولت، وأعلن ولاءه للخليفة العباسي «المعتضد بالله» واتخذ لنفسه لقب «ناصر أمير المؤمنين»؛

ليضفى الشرعية على حكمه، وظل يسعى إلى تحقيق هدف حتى بات الخليفة ألعوبة في يده.

اعترض «آل إينجو» بزعامة «الشيخ أبى إسحاق» طريق «آل مبارز» فى تحقيق حلمهم، ونشبت الخيلافات والصراعات بينهما، وظلت العلاقة بين الطرفين سيئة حتى قتل المظفريون «الشيخ أبا إسحاق» عقب إحدى المعارك التى دارت بينهما فى عام (٧٥٨هـ =

۱۳۵۱م) ، واستولى «شاه شجاع» ابن الأمير «مبارز الدين» على «شيراز» ، فانتقل إليها الأمير «مبارز» وأقام بها وأرسل ابنه «شاه شجاع» إلى حكم «كرمان» .

وفي عــام (٧٥٨هـ) فتح الأمــير «مبارز الدين» منطقة «تبريز»، ثم لما علم بقدوم الشيخ إدريس الجلائري إليها، غادرها إلى «شيراز»، وهناك اصطدم بولدیه «شاه شجاع» ، و «شاه محمود» ، اللذين تحالفا مع «شاه سلطان» أحد الناقمين على أبيهما، فقبضوا عليه، وأمر ابنه «شاه شجاع» بسمل عینیه، ثم حبسوه في إحدى القلاع، والتمس الأب عطف ولديه، وطلب منهما الصلح، فعفوا عنه، وحكما البلاد نيابة عنه، وضربا السكة باسمه، وظل الوضع على ذلك فترة، ثم أرسلاه للإقامة بقلعة «بم» بكرمان، ولكن الأمير «مبارز الدين» كان قد اشتد به المرض ومات في الطريق قبل أن يصل إلى هذه القلعة قي عام (٢٥٥هـ = ١٣٦٤م).

وظل أبناء «مبارز الدین» یحکمون من بعده «کرمان» و «فارس» و «کردستان»، فحکم «جلال الدین شاه شجاع» فی حیاة أبیه فی سنة (۷۵۹هـ = ۱۳۵۷م)، وظل فی الحکم حستی سنة

ر ۱۳۸۶هـ عند المارقين والعصاة حكمه في مطاردة المارقين والعصاة والخارجين على الدولة، ثم تولى بعده ابنه «مجاهد الدين زين الدين» (١٣٨٠ - ١٣٨٨هـ = ١٣٨٤ - ١٣٨٧م)، إلى أن عـزله الأمير «تيمور كـوركان»، فخلفه «شاه يحـيى» في «يزد»، و«سلطان أحمد» في «كرمان».

وكان «شاه منصور» آخر حكام دولة «آل المظفر» في «أصفهان» ، وسقطت «الدولة المظفرية» في عام (٥٩٧هـ = ١٣٩٣م).

وقد اشتهر المظفريون بحبهم للعلم والثقافة طيلة اثنتين وسبعين سنة هي عمر دولتهم من النشأة حتى السقوط.

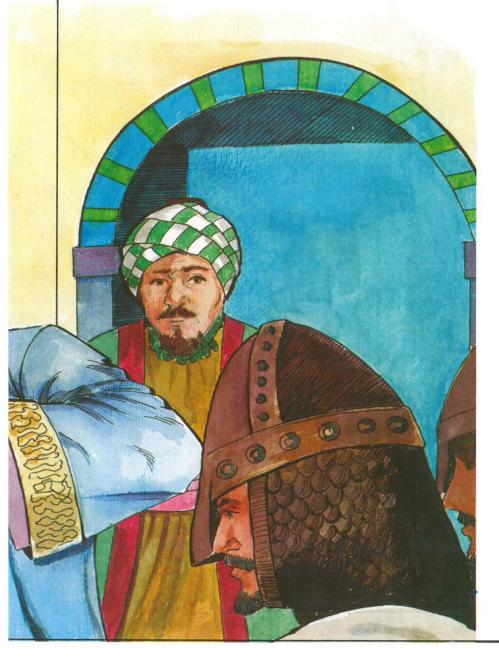

#### \* العلاقات الخارجية:

عانت «الدولة المظفرية» كثيراً من الصعاب من أجل الاحتفاظ بالحكم، فدار صراع بينها وبين «آل إينجو» بزعامة الشيخ «أبي إسحاق»، ودخلت حروب عدة مع «الدولة الجلائرية»، وكذلك مع «الدولة التيمورية» التي اجتاحت ما اعترض سبيلها من الدول والحكام.

ولم تستطع دولة «آل المظفر» الصمود أمام تسلط «تيمور كوركان» الذى قسم أملاكها بحجة الوصاية التي منحه إياها الأمير «مجاهد الدين زين العابدين» لرعاية أولاده من بعده، فوضع «تيمور» النهاية لهذه الدولة في عام (٧٩٥هـ = ١٣٩٣م) بعد أن فرق وحدتها، وقسم أرضها ، ثم عمد بعد ذلك إلى إسقاطها .

# \* مظاهر الحضارة في الدولة المظفرية :

تميز عهد الأمير «مبارز الدين محمد بن مظفر " بالنشاط الحضاري، والازدهار الفكري والثقافي، بفضل تشجيعه للعلماء والفقهاء والنابغين، فتعهد علماء «شيراز» بالرعاية، وبني في «كرمان» مسجدًا كبيرًا أوقف عليه الأملاك لرعايته، وضرب السكة في عهده ونقش عليها اسم الخليفة العباسي رمز المسلمين، وتذكر المصادر الفارسية أن «مبارز الدين» كان ضيق الصدر، ويعاقب المخطئ بنفسه؛ حتى أُطلق عليه: «الملك المحتسب»، وكان شاه شـجاع محبا للشعر والشعراء، فازدهر الشعر في عصره، ونبغ عدد كبير من الشعراء منهم: «الشاعر الحافظ الشيرازي»، و «العماد الفقيه الكرماني» .

وعلى الرغم من أن «آل المظفر» قد أحبوا العلم، وساعدوا العلماء، ونشروا الثقافة، فإنهم كانوا يتصفون بالقسوة، ويغلب عليهم العنف في تعاملهم مع الرعية، وأيضًا فيما بينهم، وليس أدل على ذلك مما حدث من ابنى الأمير «مبارز الدين» مع أبيهما، ليسمنعوه من الحكم، ولعل هذه الصفات كانت السبب الرئيسي في زوال ملكهم.

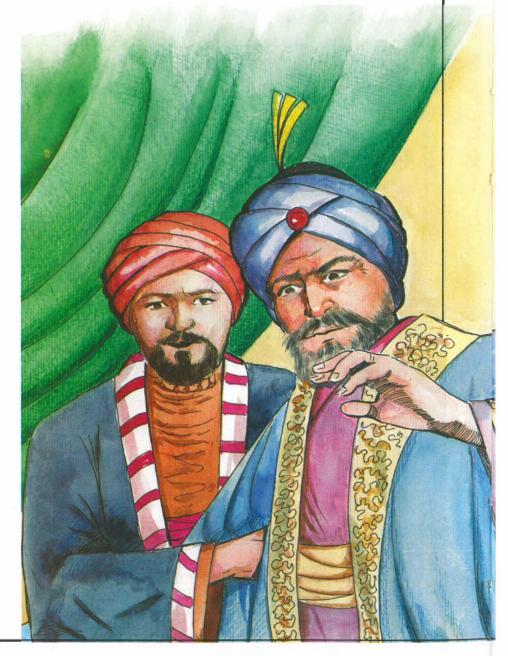

# ملوک کرت

## افي هراة وبلخ وغزنة وسرخس ونيسابورا

# [737 - 1984 = 0371 - 9871q]

#### \* النشأة والتكوين:

استقل ملوك «كرت» ببلادهم استقلالا محدودًا تحت لواء الإيلخ انات في «إيران» ، وإن استمروا في الحكم فترة بعد سقوط

الأمير «تيمور كوركان» مثلما أزال ملك الأسر المغولية الأخرى .

كان «شمس الدين الأول

### \* الوضع الداخلي:

عندما زحف المغول على العالم الإسلامي رأى الجد «ركن الدين بن تاج» الدخول تحت لوائهم ، ليضمن سلامة ملكه، فتركه المغول، وبعث الطاعة والولاء.

الملك «شمس الدين» .



حكم «شهس الدين كرت» مناطق كشيرة، منها: «هراة»، و«بلخ»، و«غزنة»، و«سرخس»، و«نيسسابور»، ووصل بملكه إلى ضفاف «سيحون»، و«سيستان»، وتمكن من الاستقلال بالحكم في سنة (١٤٨هـ). ومن المؤكد أن «شمس الدين» لعب دوراً كبيراً في حملة «الإسماعيلية»، إذ كان أول المغول، وكان له الفضل في تسليم المين محتشم» «قلعة قهستان» إلى المغول.

لم تسر سياسة «شمس الدين» على نهج واحد في علاقته بالمغول، إذ انحاز إلى «براق خان» الچغتائي في هجومه على «آباقا خان» ابن «هولاكو» للاستيلاء على «خراسان» التابعة للدولة الإيلخانية، وذلك بعد وفاة «هولاكو»، وتولى ابنه «آباقا خان» الحكم خلفًا له، فغضب «آباقا خان» على «شمس الدين» لموقفه، وخشى «شمس الدين» على حياته وخشى «شمس الدين» على حياته من غضب «آباقا خان» وانتقامه.

شعر «براق خان» بقرب نهاية دولته (الدولة الچغتائية)، فعرض على «شمس الدين كرت» أن يعرف له أسماء الأغنياء في «خراسان» -طمعًا في مالهم - مقابل أن يحصل «شمس الدين» على تفويضه في أملاك «الدولة تفويضه في أملاك «الدولة

الإيلخانية»، فأحس «شمس الدين» بذكائه قرب زوال ملك الچغتائيين، خاصة أن جيشهم بدت عليه أمارات القسوة والتجبر، فعاد إلى «هراة»، واعتصم بقلعة «خنسيار»، وانتظر ما ستسفر عنه الأحداث، ولكنه لـم يلبث طويلا وتمـكن من النجاة بشفاعة «شمس الدين الجويني» صاحب الديوان (٧) عند «آباقا خان» الذي عفا عنه، ومات «شمس الدين كرت» في «تبریز» مسمومًا في عام (١٧٦هـ = ۱۲۷۷م)، فولَّى «آباقا خان» «ركن الدين» ابن «شــمس الديـن» حكم «هراة» (۱۲۷۲-۱۸۲هـ = ۱۲۷۸ -. (21717

واتخذ هذا الابن لقب أبيه وعرف باسم «ركن الدين بن شمس الدين الأصغر».

فلما تُوفِّي الإيلخان «آباقا خان» خشي ركن الدين على حياته، واعتصم بقلعة «خنسيار» الحصينة حيتي وفياته سنة (٥٠٧هـ = ١٨٠٥)، ثم تولى ابنه «فخر الدين» مكانه من قبل «غازان خان» سنة (١٩٥هـ = ١٩٠٥م)، وشغل سنة (١٩٥هـ = ١٩٠٥م)، وشغل تُوفِّي سنة (١٠٧هـ = ١٩٠٧م)، وظيات فعين «أو لجايتو» مكانه أخاه «غياث الدين»، وظل في الحكم حتى سنة (١٩٧هـ = ١٣٢٨م)، فخلف الذي ميات سنة (١٩٧هـ = ١٣٢٩م)، و«الملك حافظ» الذي قتل الذي قتل

سنة (٧٣٢هـ = ١٣٣١م) ، ثم جاء من بعدهما الأخ الشالث «معز الدين حسين» ، وكان من أبرز حكام «بني كرت» ، فقد قرأت الخطبة باسمه ، وأهداه "سعد الدين التفتازاني" كتابه المشهور في البلاغة باسم «المطول» وقد توفى «معز الدين حسين» سنة (۷۷۱هـ = ۱۳۷۰م) ، وحل مكانه ابنه «غـياث الدين بير على» الذي دعاه «تيمورلنك» للاجتماع به، فلما لم يلبِّ دعوته ، قاد بنفسه جيسًا تمكن من الاستيادء على هراة سنة (۷۸۳ هـ = ۱۳۸۱م) ، وأســــر «غياث الدين» وابنه «بير محمد» وأخاه الملك «محمد» والى «سرخس» وأركان حكومته ، وساقهم إلى «سمرقند» ، ثم أعدمهم في أواخر سنة (٧٨٤هـ) وبذلك انقرضت أسرة ملوك كرت.

#### - العلاقات الخارجية:

أتاح اتصال ملوك «كرت» بالغوريين فرصة الوصول إلى المخوريين فرصة الوصول البلاد المحم، فلما غزا المغول البلاد الإسلامية انضوى «ركن الدين» تحت لوائهم، وعمل على مسالمتهم ليأمن شرهم على نفسه وعلى ملك «آل كرت» في «هراة» وغيرها. ثم على الدرب نفسه في موالاة على الدرب نفسه في موالاة المغول، وانضم إليهم في حملة المغول، وانضم إليهم في حملة «هولاكرو خران» وكان له دوره «الإسماعيلية»، وكان له دوره البارز في استسلام «ناصر الدين محتشم»، وتسليمه لقلعة

«قهستان» للمغول ، ومضى «آل كرت» في طاعتهم للإيلخانيين الذين أسسوا دولتهم في «إيران» و «العراق»، باستثناء بعض الأوقات التي خرج فيها بعض ملوك «آل كرت» على \_سيطرة الإيلخانيين المغول، ثم سرعان ما يعودون ثانية إلى الانضواء تحت اللواء المغولي ، كما فعل «شمس الدين كرت» نفسه حين انضم إلى «الچغتائيين» في صراعهم مع الإيلخانيين ، ثم عاد ثانية إلى طلب العفو والصفح عنه من الإيلخان «آباقا» المغولي. وبذا يمكن القول: إن أمر تولية «آل كرت» الحكم كان يرجع إلى رغبة «الإيلخان» المغولي، وأصبحت مناطق نفوذ «آل كرت» إمارات تابعة - إلى حد بعيد-للمغول الإيلخانيين، وظلوا على ذلك حتى انتهى أمرهم على يد التيموريين الغزاة في عام (٧٩١هـ= ٩٨٣١م).

# \* مظاهر الحضارة في إمارة آل كرت:

كانت إمارة «آل كرت» إمارة ثرية ؛ إذ ضحمت إلى حكمها مناطق عدة اشتهرت بشرواتها وخيراتها ومزروعاتها، وسعة أرضها، وعذوبة مائها، وخصوبة تربتها، فاشتهرت «هراة» ببساتينها الكثيرة، و«غيزنة» بسعة أرضها وخصوبة تربتها ووفرة مائها



«خراسان» وتربطها بالهند، أما «سرخس» فتقع بين «مرو» و «نیسابور» وبها خیرات کشیرة، واشتهرت «نیسابور» (إحدى مدن خراسان) بالفواكه والثمار، والمعادن الكثيرة وبخاصة الفيروز، كما كانت تزخر بالعلماء الفضلاء، وتعد هذه المدينة عتبة الشرق. والواقع أن تلك البقاع التي شملتها أقاليم «آل كرت» كانت تفيض بالخير والثراء ، فلم يجد الحكام صعوبة في توفير احتياجات البلاد، وكذلك لم يكن لهم طموح في توسيع حدودهم ، أو إدخال دولة ما تحت تبعيتهم؛ إذ كانوا أنفسهم تابعين للحكم الإيلخاني المغولي، وحرص الإيلخانيون على ولائهم وكسب ودهم ، وبقاء تبعية «آل كرت» لهم.

وقد أدى استقرار الأوضاع الاقتصادية في دولة «آل كرت» إلى

استقرار الاوصاع السياسية، فسجع «الحكام» العلماء والأدباء ، وعمدوا إلى مساعدتهم، فبرز منهم عدد كبير، ومنهم «ابن يمين» (المتوفى عام ٢٧هـ)، وقد مدح بأشعاره «آل كرت» والسربداريين ، وتضمن شعره الحكم والمواعظ ونما يجدر ذكره أن العالم الجليل والقطب الكبير «جلال الدين الرومى»، قد ولد وعاش في «بلخ» في الفترة من وكلد وعاش في «بلخ» في الفترة من (٤٠٢هـ إلى ٢٧٢هـ)، وهـو من أكبر شعراء الصوفية الفرس، وصاحب كتاب «مثنوى».

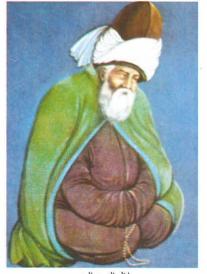

جلال الدين الرومي

# أمراء قراقيونلو في أذربيجاي

# $[ \ \, \bullet \wedge \vee - \vee \vee \wedge = - \wedge \vee \vee \wedge - \vee \wedge \wedge \wedge ]$

#### \* النشأة والتكوين:

ظهرت جماعة من التركمان أطلقوا على أنفسهم اسم «قراقيونلو»(٨) في أواخر عهد السلطان «أبي سعيد بهادرخان» آخر حكام «الدولة الإيلخانية» - في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري = النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي - في

الشمال الغربي لآسيا جنوبي بحيرة «وان».

وعا لاشك فيه أن هذه الجماعة قد استفادت استفادة كبيرة من الضعف الذى منيت به «الدولة الإيلخانية» في عهد خلفاء السلطان «أبي سعيد بهادرخان» ، ودخلوا في صراع مع التيموريين ، واعتنقوا المذهب الشيعي ، ويرجع نسب أمرائهم إلى الأمير «محمد تورمش ابن بيرام خواجة» .

## \* الوضع الداخلي:

استطاع الأمير «أبو نصر قرا يوسف نويان بن محمد» أول أمراء «قراقيونلو» أن يقود كتائبهم المنتشرة بالأقاليم المجاورة لأرمينيا و«أذربيجان»، ويستولى على «تبريز» ويجعلها عاصمة لإمارته، ثم اصطدم بأحمد بن أويس الجالائرى في عام (١٤١هـ = الجالائرى في عام (١٤١هـ ومد سلطانه وسيطرته على «أذربيجان».

ولما غزا «تیسمور» بلاد «قرا یوسف» فی عسام (۲۰۸ه = ۱۹۰۰ م) ، سلبه ملکه، ولکنه استعاد ما سلب منه فی عام (۸۰۸ه = ۱۹۰۵م)، ونادی بابنه «بیربوداق» أمیراً علی «أذربیجان»

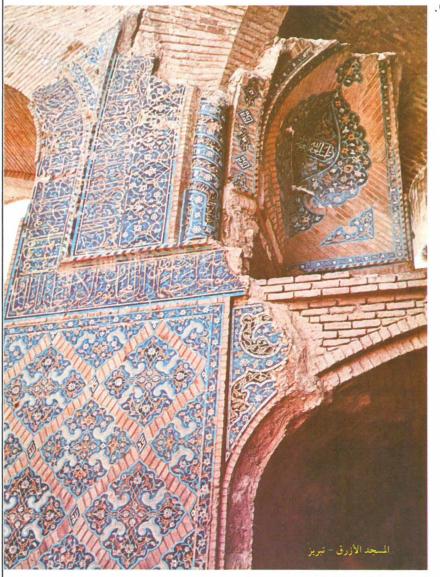

سنة (۸۱۰هـ = ۱٤٠٧م)، فاستطاع أن يتخلص من «قرا عثمان» رئيس «الآق قيونلو» في «ديار بكر»، ويحقق لقبيلته كثيرًا من الانتصارات والفتوح من ناحية الغرب، ثم توجه إلى الشرق لصد القوات التيمورية بقيادة «شاه رخ»،

ولكنه توفى فـجأة فى الطريق بأذربيجان، وكذلك توفى والده «قرا يوسف» فى الوقت نفسه، فتولى الأمير «إسكندر بن قرا يوسف» الحكم فى عام (٣٢٨هـ = يوسف)، واستمر حتى عام (١٤٢٨م).

وفى أثناء هذه الفترة وقعت أحداث كثيرة، فهاجم «شاه رخ» الذى كان يحكم القسم الشرقى لإيران الأمير إسكندر بن قرا يوسف، وألحق به الهرزية فى «تبريز»، وطرده من «أرمينية» فى عام (١٤٢١هـ = ١٢٤١م)، ولكن الأوضاع الداخلية للدولة التيمورية أجبرت الأمير «شاه رخ» على العودة إلى «خراسان»، مما أتاح الفرصة للأمير «إسكندر» للعودة إلى إمارته واسترداد ملكه، وتحقيق إمارته واسترداد ملكه، وتحقيق و«أران»، و«بلاد الأكراد».

واستمر الصراع بينهما حتى قتل الأمير إسكندر سنة (٤١٨هـ) فتولى أخوه الأمير «جهانشاه» زعامة أمراء «قراقيونلو»، واصطدم بالتيمورين وهزم «الميرزا علاء الدولة التيموري» واستولى منه على «خراسان» وفي الوقت نفسه تمرد ابن «جهانشاه» عليه في «أذربيجان»، فاضطر إلى مصالحة التيموريين ثانية، وأعاد مصالحة التيموريين ثانية، وأعاد إلى «تبريز» عاصمته ليتمكن من مواجهة ابنه والقضاء على تمرده، فخرج «تبريز» عاصمته ليتمكن من مواجهة ابنه والقضاء على تمرده، فخرج «آق قيونلو»، وقتله في سنة عليه «حسن بيك» أحد أفراد قبيلة «آق قيونلو»، وقتله في سنة «آق قيونلو»، وقتله في سنة «٢٤١٨»).

كان الأمير «حسن على» هو آخر أمراء هذه الدولة، وهو ابن الأمير «جهانشاه» الذي اعتقله في «باكو»

نحو خمسة وعشرين عامًا؛ فلما ولى الأمير «حسن» الحكم، لقى هزيمة منكرة على أيدى قبيلة «آق قيونلو» بزعامة «أوزون حسن» في عام (٨٧٣هـ = ١٤٩٥م)، وسقطت أسرة «قراقيونلو»، فكانت النهاية.

#### \* العلاقات الخارجية:

كانت دولة أمراء «قراقيونلو» في «أذربيجان» ذات علاقات عديدة مع جيرانها، اتصفت -في المقام الأول-بأنها علاقات ذات صفة حربية، فقد بدأت هذه العلاقة بتبعية هذه القبيلة للدولة الإيلخانية، ثم أقاموا علاقات صداقة مع الجلائريين والعثمانيين بهدف مواجهة الغزو التيموري، ومما لاشك فيه أنهم استفادوا من هذه العلاقة، خاصة أن «بايزيد» قد وفر الحماية لأمراء «قراقيونلو»، الذين فروا إلى «الأناضول» هربًا من التيموريين، ولكن هذه العلاقة لم تسر على وفاق مع الجلائريين، وقتل «قـرا يوسف» «أحمد بن أويس الجلائرى» في عام (١٦٨هـ= ١٤١٠م).

أبعد التيموريون أمراء «قراقيونلو» عن مقار حكمهم أكثر من مرة، وكانت العلاقة سيئة بينهما، وجاءت نهاية أمراء «قراقيونلو» على أيدى قبيلة «آق قيونلو» ، إحدى القبائل التركمانية التي تنتمي إلى عنصرهم ذاته.

# \* مظاهر الحضارة في دولة أمراء قراقيونلو:

لم تتح الحروب والمعارك العسكرية فرصة كافية أمام أمراء "قراقيونلو" للاهتمام بمظاهر الحضارة، فقد عاشت دولتهم في صراعات متواصلة من أجل الحفاظ على حدودها من الجالئريين والتيموريين، ولكن ذلك لم يمنع الأمير "جهانشاه" من الاهتمام بالأدب والشعر، إذ كان هو نفسه ينظم الشعر، وكان محبا له.

وقد شيد «جهانشاه» مسجداً يعد تحفة فنية في عمارته، وهو «المسجد الأزرق» الذي يمثل العصمارة الإسلامية في هذه المنطقة .

لم يمنح التيموريون أيا من أمراء «قراقيونلو» فرصة الاتجاه نحو الاهتمام بمظاهر الحضارة، لأنهم كانوا يحطمون كل شيء ويقضون على الأخضر واليابس في غزوهم الشامل على مناطق نفوذ أمراء «قراقيونلو» ، لذا لم يهتم هؤلاء الأمراء بمظاهر الحضارة ، وصرفوا جهودهم إلى النشاط الحربي .



منمنمة لأحد فرسان المغول

# الدولة الصفوية

[٧٠٩ - ٨١١ه\_=٢٠٥١ - ٢٣٧١م]

#### \* النشأة والتكوين:

ينتسب الصفويون إلى «صفى الدين الأردبيلي» الذي عاش في الفترة من (١٥٥هـ = ١٢٥٢م) إلى (١٣٥هـ = ١٣٣٤م)، وهو أحد شيوخ الصوفية، وقد درس في مطلع حياته العلوم الدينية والعقلية في موطنه،



#### \* الوضع الداخلي:

شهدت «إيران» فترة عصيبة ضاعت فيها حقوق المواطنين، وساءت معاملتهم، في الفترة التي سبقت قيام «الدولة الصفوية»، فمهد ذلك الطريق أمام شيوخ الصفويين، وتحولوا من أصحاب دعوة وشيوخ طريقة إلى مؤسسي دولة لها أهدافها السياسية والمذهبية. وكانت «إيران» –آنذاك مقسمة وكان ويستقل كل منهم بما تحت يديه، فعاش الناس حياة قلقة يشوبها الصراع على الحكم، وبحثوا عن مخرج لذلك ناشدين الراحة والهدوء، فلم يجدوا أمامهم سوى

أن يكونوا مريدين وأتباعًا لشيوخ الصفويين وطريقتهم، وذلك في الوقت الذي آلت فيه رئاسة الأسرة الصفوية إلى «إسماعيل» ، الابن الثالث لحيدر حفيد الشيخ «صفى»، فأسس «إسماعيل» «الدولة الصفوية» فی عام (۱۵۰۲ه = ۱۵۰۲م)، ثم دخل «تبريز» وأعلن نفسه فيها ملكًا على «إيران»، وتلقب بأبي المظفر شاه إسماعيل الهادى الوالى ، وأصدر السكة باسمه، وفرض المذهب الشيعي، وجعله المذهب الرسمى لإيران بعد أن كانت تـتبع المذهب السنى ، وقال حين أعلن ذلك : «لا يهمنى هذا الأمر ، فالله، وحضرات الأئمة المعصومين معى، وأنا لا أخشى أحدًا ، وبإذن

وأمر المؤذنين أن يزيدوا في الأذان عبارتَى:

«أشهد أن عليا ولى الله»، و «حى على خير العمل».

مضى الشاه "إسماعيل" في إرساء قواعد دولته، وترسيخ دعائم مذهبه، وتنظيم إدارة بلاده، فاتخذ من وتنظيم إدارة بلاده، فائبًا له، وجعل «الشيخ شمس الدين اللاهيجي» حاملا للأختام، واستوزر «محمد زكريا»، ثم قضى على قبيلة «آق قيونلو»، ودخل «شيراز»، وأقر فيها مذهبه الشيعي، فأصبحت «إيران» دولة شيعية بين قوتين سنيتين هما: «الهند» والأتراك من جهة الشرق، والعثمانيون والشام في الغرب.

قاست «بلاد الكرج» و «أرمينية» مرارة الصراع بين الصفويين والعثمانيين؛ إذ إنها تارة تصير تابعة للصفويين، وأخرى تابعة للعثمانيين.





ويعود لمراد الرابع الفضل في تحديد حدود «إيران» الغربية ، حيث ضم «بغداد» و «الجزيرة» إلى الحكم العثماني سنة (٤٨٠١م)، كما نجح «أحمد دراني» في إقامة دولة مستقلة في «أفغانستان» بعد أن كانت تابعة مرة للهند ، وأخرى لإيران ، فلما ضُمت «هراة» إلى «أفغانستان» رئسمت حدود «إيران» الشرقية، ثم حددت حدودها الشمالية باستيلاء الروس على المناطق الشمالية، وبقيت هذه الحدود قائمة حتى تمت «اتفاقية الجزائر» في عام (١٩٧٥م).

#### \* الشاه إسماعيل الأول [ ٩٠٠ هـ = ١٤٩٤ م] :

الزمان، وأعجوبة الليل والنهار».

ولعل من أبرز إنجـــازات «إسماعيل الصفوى» هي إقراره لوحدة «إيران» الوطنية والسياسية، وتحديد معالم شخصية دولته في الداخل والخارج، غير أنه صعد المواع بين الصفويين والعثمانيين، وعمق الخــلاف المذهبي بين السنيين والشيعة.

خلف الشاه «طهماسب الأول» الموش أباه «إسماعيل الأول» على العرش في (يوم الاثنين ١٩ من رجب عام ٩٣٠هـ = ١٥٢٤م)، وحكم أكثر من نصف قرن دخل خلالها في حروب كثيرة مع العثمانيين

والأوزبك و «كرجستان»، ثم خلفه ابنه الشاه «إسماعيل ميرزا» الذي تلقب بالشاه «إسماعيل الثاني» في عام (٩٨٤هـ = ٢٥٧٦م]، واعتمد سياسة الاعتدال في نشر المذهب الشيعى ، فأبعد عددًا من علماء الشيعة المتعصبين عن بلاطه ، وأمر بمنع لعن الخلفاء الشلاثة والسيدة «عائشة» فوق المنابر وفي الطرقات، وحاول إعادة المذهب السني إلى البلاد بالتدريج، مما أثار عليه حفيظة الطبقة الحاكمة وأغلبية المجتمع، وقرروا عزله وتعيين ابن أخيه «حسن ميرزا» إذا لم يتراجع عن ذلك، فعمل على تهدئة الثورة التي قامت ضده، وأبعد علماء المذهب السني عن بلاطه، ونقش على السكة بيـتًا

مضمونه: أن عليا وآله أولى بالخلافة في العالم الإسلامي كله.

لم يتمكن الشاه "إسماعيل الثانى" من البقاء فى الحكم فترة طويلة، حيث قتل ، وقد اختلفت الروايات فى كيفية قتله، وتم اختيار «محمد خدا بنده» ملكا على "إيران» فى عام (٩٨٥هـ = ١٩٧٨م)، فكثرت فى عهده الاضطرابات التى لم يستطع السيطرة عليها، إذ لم يكن جديراً بالحكم ، فخلفه ابنه الشاه «عباس الأول» على العرش من عام (٩٩هـ = ١٩٨٨م) إلى علم البرز عهود الحكم الصفوى عهده من أبرز عهود الحكم الصفوى فى "إيران» وأهمها ؛ إذ عمل على رفاهية شعبه وتعمير بلاده ، ونقل

عاصمة دولته من «قزوين» إلى «أصفهان» ، وأعاد الحكم المركزى إلى «الدولة الصفوية» ، على الرغم من الصعوبات والحروب الكثيرة التي اعترضت سبيله ، ونجح في إقرار أمن بلاده وتأمين رعيته؛ واتخذ مجلسًا لبلاطه ضم سبعة أشخاص بسبع وظائف هي : «اعتماد الدولة» – «ركن السلطنة» – «ركن الدولة» – «كبير الياوران» – «قائد حملة البنادق» – «رئيس وبالرغم من وجود هذا المجلس كان هو صاحب القرار الأول والأخير في الدولة.

ثم توالى على حكم «الدولة الصفوية» - عقب وفاة الشاه «عباس الصفوى» - شاهات ضعاف؛ أدى الصراع فيما بينهم على السلطة إلى ضعف الدولة ، فضلًا عن أن ذلك أعطى الفرصة للأعداء الخارجيين الذين كانوا مـــربصين بالدولة ، وبخـاصـة الأتراك العشمانيون، لغزوها ومحاولة السيطرة عليها . وعلى الرغم من ذلك فان كشيرًا من الرحالة الأوربيين الذين وفدوا على بلاط الصفويين؛ وصفوا مدى الأبهية والعظمية التي وفرها الصفويون في بلاطهم ، ولعل أبرز ما كان يميز هذا البلاط هو سيطرة رجال الدين واتساع نفوذهم ، حتى بات أمر الدولة كله في أيديهم ،

محراب مسجد جمعة - أصفهان

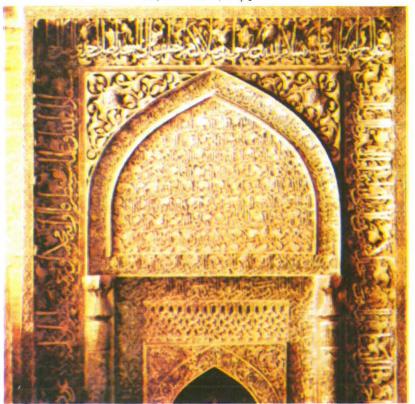

نظرًا إلى أنها دولة مذهبية ، اتخذت من الدين أساسًا لقيامها ، والدعوة إلى مذهبها .

بدأ نجم «الدولة الصفوية» في الأفول عقب وفاة الشاه «عباس الأفول عقب وفاة الشاه «عباس الصفوي»، وحكمها «صفى الأول» علم (١٠٣٨م)، ثم «عباس الثاني» عام «سليمان الأول» عام (١٠٧٧م)، ثم «حسين الأول» عام (١٠١٨هـ = ١٢٩٢م)، ثم «طهما سب الثاني» (١٣٥٥هـ حكم من عام (١١٤٤هـ = حكم من عام (١١٤٤هـ = ١٧٣١م) إلى عام (١١٤٨هـ = ١٧٣١م) إلى عام (١١٤٨هـ = ١٧٣١م) إلى عام (١١٤٨هـ = ١٧٣١م) .

وجسميع هؤلاء الشاهات الصفويين لم تكن لديهم الصفات التي تمتع بها الشاه «عباس الأول»، وبدت الأمور أمامهم مجرد مظاهر ملكية يجب الحفاظ عليها ، ونسوا أمور بلادهم ، فضعفت الدولة ، وضاعت تلو الأخرى ، فضاعت الدولة ، وسقط العرش . وسقطت «الدولة ، وسقط العرش . وسقطت «الدولة ، الصفوية» في عام (١١٤٨هـ = المحت «إيران» إلى عدة مناطق منفصلة .

#### \* العلاقات الخارجية:

أقام الصفويون علاقات متميزة مع سائر الدول ، وكان الاقتصاد

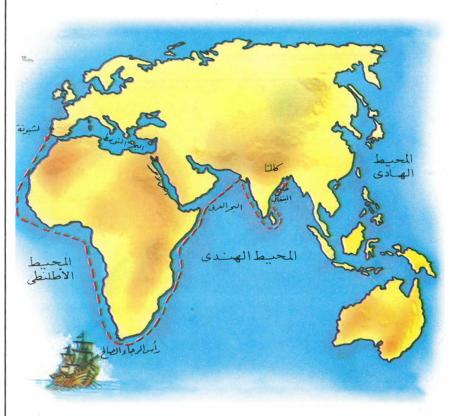

-ممثلا في التجارة - هو المحرك الأساسي لعلاقاتهم الخارجية ، ولعل حركة البضائع الشرقية كانت سبباً فى نشاط الكشوف الجغرافية وظهور قوتين عظميين لعبتا دورًا مهما في هذا الميدان ، هما : «البرتغال» و «إسبانيا»، ومما لاشك فيه أن هذا النشاط الكشفى كان الهدف منه إيجاد طريق جديدة للتجارة الأسيوية، خاصة تجارة «الهند» التي كانت التوابل أهم عناصرها . وفي سبيل هذا عمد البرتغاليون إلى البحث عن طريق بعيدة عن «البحر المتوسط» الذي يهيمن عليه المماليك في «مصر» و «الشام» من ناحية ، وتهيمن عليه بعض المدن الإيطالية من الناحية الأخرى .

حاول «بارثليميـودياز» البرتغالي في عام(١٤٨٧هـ =١٤٨٧م) الدخول إلى «المحيط الهندي» عن طريق الالتفاف حـول طريق «رأس الرجاء الصالح» ، ولكنه فشل ، وبعده باثنى عشر عامًا استطاع البحَّار البرتغالى «فاسكو داچاما» الوصول إلى «الهند» بواسطة طريق «رأس الرجاء الصالح»، وأقام البرتغاليون مستعمرات لهم في «الهند» و «آسيا»، وأخضعوا أمير «هرمز» لهم ، وأخذوا منه غرامة حربية ، وفرضوا عليه مبلغًا من المال يدفعه سنويا خراجًا لدولتهم ، في الوقت نفسه طالب الشاه الصفوي «إسماعيل الأول» هذا الأمير

بتسديد الخراج السنوى المفروض عليه من قبل «الدولة الصفوية» ، فاستعان «أمير هرمز» بالقائد البرتغالي «البوكيرك» لتخليصه من ذلك ، فأرسل «البوكيرك» إلى الشاه «إسماعيل الأول» برسالة جاء فيها:

«إن استيلاء البرتغال على هرمز كان بالقوة ، والقدرة لملك البرتغال، وليس لأحد من حق في الخراج إلا له» ، ثم أرسل هذا القائد بعض طلقات البنادق والمدافع والبارود إلى أمير «هرمز» وأمره أن يرسلها إلى الشاه "إسماعيل الصفوى" بدلا من الخراج الذي طالب به ، ويخبره أن إجابة ملك البرتغال على الأعداء تكون بهذه الأشياء . ولم تلبث الأوضاع طويلا بين الطرفين على هذه الحال، وتم توقييع معاهدة بين الدولتين الصفوية والبرتغالية في عهد الشاه "إسماعيل الأول» ، إذ كان للبرتغاليين نفوذ قوى في الخليج ، وكانوا يحتكرون التجارة في مواني جنوب (إيران) .

انفتح الإيرانيون على العالم الخارجي ، وزادت علاقاتهم مع الدول الأوربية في عهد الشاه «عـــباس الأول» ، ووفــد على «إيران» العديد من السفراء الأوربيين، كما أوفد السفراء الإيرانيون إلى البلاد الأوربية، لإبرام الاتفاقات، وعقد المعاهدات

- سواء التجارية أو السياسية - بين «أوربا» و «إيران» ، وتم الاتفاق على فتح طريق تجارى بين «أوربا» و «آسيا» عبر «بحر الشمال» ، وفي سنة (٩٦٠هـ = ١٥٥٣م) ذهب الإنجليزي «ريتشارد شانسلر» إلى «مـوسكو»، وتمكن من إقامـة علاقات اقتصادية لبلاده مع ولايات «إيران» الشمالية في عهد الشاه «طهـماسب الأول» ، والملكة «اليزابيث» . وقد سجلت إحدى

غيرها. وخلاصة القول: إن حكام «إيران» الصفويين لم تقتصر علاقاتهم الخارجية على دولة بعينها، بل تعدت إلى العالم الأوربي عامة ، وكذلك كانت لهم علاقات «هولندا» و «ألمانيا»

الوثائق السياسية الإنجليزية أحداث

لقاء تم بين الإنجليزي «آرثر ادوارد»،

والشاه «طهماسب الأول الصفوى»،

وتمخض هذا اللقاء عن منح التجار

الإنجليز حرية السفر إلى «جيلان» ،

أو إلى أي مكان في أملاك «الدولة

الصفوية»، ووعد الشاه «طهما

سب» الإنجليز بحماية سفنهم في

بحر «الخرر» من أي عدوان،

ومنحهم عدة استيازات أخرى

مسجد الشيخ لطف الله - أصفهان

## \* مظاهر الحضارة في الدولة الصفوية:

تمكن الصفويون من إقامة دولة قومية لهم في «إيران» على أسس مذهبية، وأحيوا بها الروح القومية، ووحدوا عناصر الشعب تحت لواء مذهبهم الذي قاموا بنشره بالترهيب والترغيب بين الطبقات كافة.

وانتفع الصفويون في تكوين حضارتهم بالصراع العسكرى في حروبهم ضد العثمانيين؛ إذ كلفوا «روبرت» ، و «أنتوني شيرلي» الإنجليزيين بإنشاء مصنع للمدافع لهم، فكان سببًا من أسباب تقدم حضارتهم العسكرية، وانتقل «طهما سب» بعاصمة بلاده من «تبريز» إلى «قـزوين» نتيجة توغل السلطان العشماني «سليمان القانوني» في «العراق» ، ثم في «تبریز» و «أصفهان» ، وأخذ «طهما سب افي بلاطه الجديد بكل أسباب التحضر والتأنق والدقة، حيث كان خطاطًا ماهرًا ، وله دراية عالية بفنون النقش من خلال دراساته في هذا المجال.

وفی سنة (۱۰۰۷هـ = الم ۱۰۰۷م)، نقل الشاه «عباس الصفوی» عاصمة بلاده إلى «أصفهان» ؛ فدبت بها حیاة

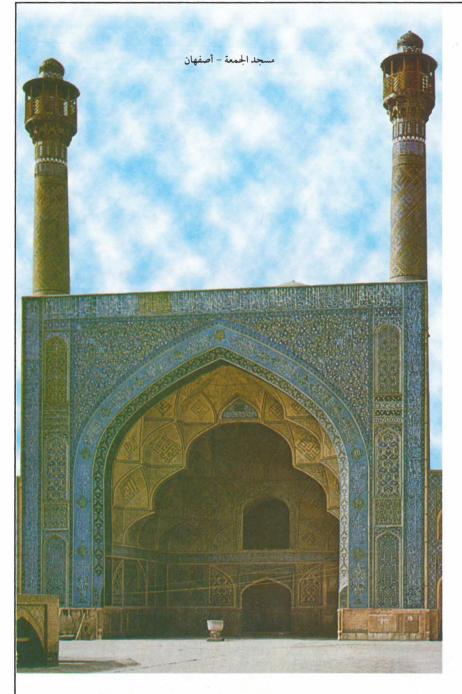

جديدة، وراجت بها التجارة، وازدهرت الصنائع والفنون، وعمد «الشاه عباس» إلى تطوير الجيش وتحديثه، فاستبدل جيشه القديم المكون من قوات قبلية - بجيش نظامي جديد، واستحدث فيه فرقة عسكرية جديدة أطلق عليها اسم «أصدقاء الملك»، وكانت هذه

الفرقة تضم عشرة آلاف فارس، وكان ضعف هذا العدد من المشاة، ثم مضى في طريق التحديث العمراني فشيد الطرق، وشق القنوات، وأعد الأماكن اللازمة لنزول القوافل التجارية في طول البلاد وعرضها، وأقام مدينة ملكية جديدة في «أصفهان»، وجعلها

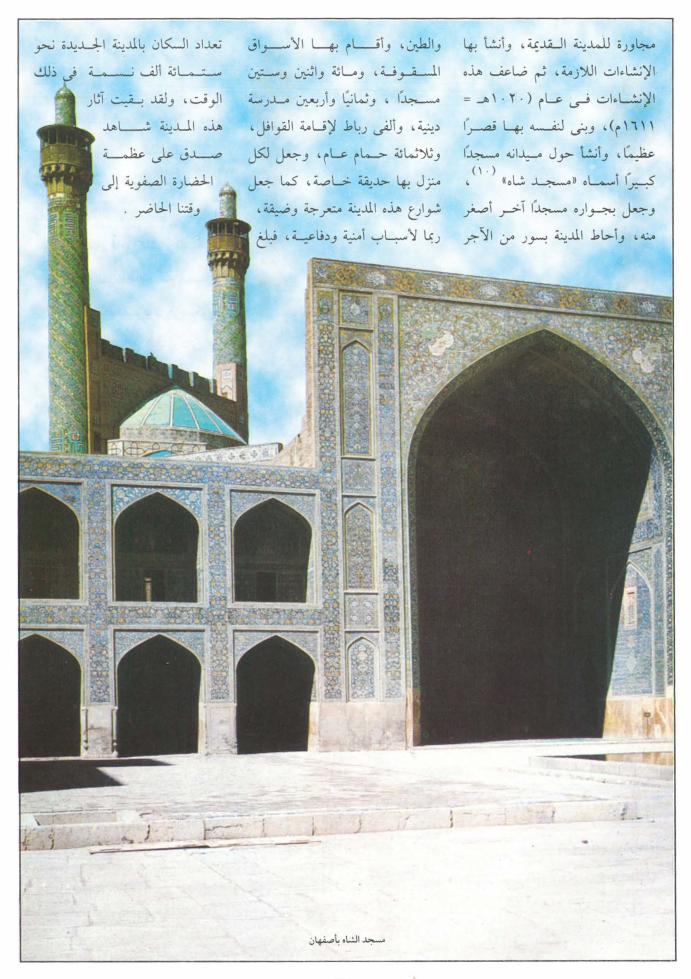

#### شاهات إيراق

#### من الأفاغنة والأفشارية والزندية والقاجارية

#### [07/1 - 337/a\_ = 77/1 - 078/9]

#### أ - الأفاغنة:

تمرد الأفغاني «محمود بن ميرويس ا ورفع راية العصيان على «الدولة الصفوية» في عهد الشاه الصفوى «حسين الأول»، فلما لم يجد هذا الرجل من يأخذ على يديه ويوقف عصيانه؛ تمكن من الاستيلاء على مدينتي «هراة» و «مشهد»، وهما من أهم مدن دولة الصفويين، ولم يكتف بذلك: بل استولى على العاصمة «أصفهان» فی سنة (۱۱۳۵هـ = ۱۷۲۲م)، فدخلت دولة الصفويين في طور السقوط والانهيار النهائي، وتحولت من دولة كانت تتمستع بالنفوذ والسطوة والهيبة في عهد «عباس الأول» ومَن سبقوه؛ إلى هيكل ضعيف لاحول له ولا قوة، وظهرت إلى جانبها قوى أخرى جديدة وفتية سلبتها حق التمتع بإمكاناتها وممتلكاتها، وسلبت حكامها حق الانفراد بحكم البلاد.

أقام الأفغانيون دولتهم على ما سلبوه من أراضى الدولة الصفوية، وكان أول حكامهم هو «محمود بن ميرويس» الذي حكم في (١١من المحرم عام ١١٣٥هـ = ١١٣٧م)، وقُصِصتل في سنة (١١٣٧هـ = ١٧٧٢م)، فيخلفه «أشرف بن

عبدالله» في الحكم، وظل به حتى عام (١١٤٢هـ = ١٧٢٩م)، ثم ظهر الأمير الأفغاني «آزاد خان» مطالبًا بالحكم في «أصبهان» في سنة (١١٦٦هـ = ١٧٥٣م)، وتم له ما أراد، وظل في الحكم حتى سنة (١١٦٩هـ = ١٧٥٧م).

#### ب - الأفشارية:

لم يستمر حكم الأفاغنة طويلا؛ إذ استعان الشاه «طهما سب الثانى» – على دفع تهديد الأفغان – بالقوى المحيطة، فأسرعت «روسيا» إلى مساعدته فيما طلب ، نظير السماح لها بدخول «استراباد»، وهكذا مكن الروس من وضع أقدامهم في هذه المناطق.

ثم ظهرت قوة جديدة حكمت في الفترة من سنة (١١٤٨هـ = الاسترة من سنة (١١٤٨هـ = ١٧٩٦م) إلى سنة (١٢١٠هـ - ١٧٩٦م) عرفت باسم الأفشارية ، واستطاع «نادر شاه الأفشاري» أن يقضى على حكم الأفغان، ويخلع الشاه «طهماسب الثاني» ويسجنه مع طفله الرضيع «الميرزا عباس الثالث»، ثم أعلن تتويجه ملكًا على «إيران» في سنة (١١٤٨هـ = ١٧٣١م)، وظلت أسرته تحكم أكثر من ستين عامًا، أي إلى سنة (١٢١٠هـ = ١٧٩٦م)، وقد اتسم

حكم «نادر شاه» بالسطوة والعنف ضد الرعية، مما أسرع بقتله على يد أحد ضباطه، فأدى ذلك بدوره إلى ظهور «الزنديين»، وأصبح زعيمهم «محمد كريم خان» شاه «إيران» في سنة (١١٦٣هـ = ١٧٥٠م)، ولكن هذه الأسرة لم تستطع مد نفوذها إلى «خراسان» التي كانت في قبضة «شاه رخ» الإفشاري، وبقيت هذه الأسرة الزندية في الحكم مدة خمسين عامًا، حتى قُتل آخر حكامهم «لطف على» على يد «آقا محمد» القاجاري في الرابع عشر من المحسرم عسام (١٢١١هـ = ١٧٩٩م)، فظهرت «الأسرة القاجارية».

#### ج - الأسرة القاجارية:

هى إحدى الأسر المغولية، وانتشر أفرادها فى البلاد الإسلامية، وأقاموا بصفة خاصة بأرمينية، واقتصر دورهم فى عهد الشاه «إسماعيل الأول الصفوى» على تقديم العون إلى الصفويين، على تقديم العون إلى الصفويين، حيث اتخذ منهم جنودًا لمواجهة شر القبائل المهاجمة لحدوده، فازدادوا بذلك قوة ونفودًا، ثم استطاع «آقا محمد خان» توحيد فروع قبيلته بالقوة والعنف حتى تمكن من بالقوة

الاستيلاء على «طهران» في سنة (١١٩٣هـ = ١١٩٧٩م)، ثم أقام «الدولة القاجارية»، وأصبح أول ملوكها، وأطلق على نفسه لقب ملك «إيران» في عام (١٢١١هـ = ١٢٧١م)، وقضى على «الزنديين»، وحقق السيطرة الكاملة على «إيران» وحقق السيطرة الكاملة على «إيران» شاه» في الفترة من (١٢١٢هـ = شاه» في الفترة من (١٢١٢هـ = شاه») إلى (١٢٥٠هـ = شاه)، وامتاز عصره بالهدوء النسبي، وإن تخللته بعض

#### \* العلاقات الخارجية:

دفع الأفاغنة «الشاه طهما سب الشانى الصفوى» إلى الاستعانة بروسيا، وإلى عقد معاهدة مع قيصرها «بطرس»، وتخلت «إيران» بموجبها رسميا عن «دربند»، و«باكو»، والسواحل الجنوبية لبحر «مازندران» حتى «استراباد»، فتحقق لروسيا حلم الوصول إلى هذه المناطق، وأطمعها ذلك في شمال

البلاد؛ عوضًا عن البلاد؛ عوضًا على البلاد؛ عوضًا عن السلطة بين الصفويين والأفاغنة، ولعل ذلك هو الذي دفع العشمانيين إلى الهجوم على بلاد «الكرج». ثم أسس «نادر شاه الأفشاري» دولته بإيران، وبذل جهودًا مضنية للقضاء على الانقسام القائم في الجزء الشرقي من العالم الإسلامي، وأعلن المذهب السنى مذهبًا رسميا للبلاد؛ عوضًا عن المذهب الشيعي،



واضطهد زعماء الشيعة ، ولكن محاولاته وجهوده هذه لم تسفر عن نتائج قاطعة، فقام بتوسعات وفتوحات كثيرة، ودخل «دلهي» ونهب قصورها، وضم «جزيرة البحرين» إلى «إيران» في عام (۱۱۵۱هـ = ۱۷۳۸م)، ثم مضی إلى فـــتح «العـــراق» في سنة (١٥٦١هـ = ٢٤٧١م).

لم تسفر حروب «نادر شاه» الخارجية عن فائدة فعلية لشعبه،

أن يسيطر على كل «إيران» و «چورچيا»، ثم خلفه ابن أخيه «فتحعلى شاه» ، فأقامت «إيران» في عهده علاقات سياسية مع الدول الأوربية، وعقد في سنة (۱۲۲۲هـ= ۱۸۰۷م) معاهدة تحالف مع «فرنسا» ، ولذا كان من المتوقع أن تسمح «إيران» لنابليون بونابرت بالمرور عبر طريقها البرى للوصول إلى «الهند» في مقابل أن تمد قرنسا «الدولة القاجارية» بالأسلحة، ومدربي الجيش، لكي تتمكن «إيران» من التصدى لروسيا القيصرية التي استولت على «چورچیا» فی عام (۱۲۱٦هـ = ١٨٠١م)، ولكن الأمور لم تسر وفق ما كان متـوقعًا، فقـد اتفق «بونابرت» مع «روسيا»، ووقع الروس والإيرانيون معاهدة «کلستان» فی عام (۱۲۲۹هـ = ۱۸۱۳م)، واعترفت «إيران» بموجب هذه المعاهدة بحق ملكية «روسيا» لچورچيا، ومع ذلك لم

بل على العكس من ذلك، فقد قاد جيوشه من أقصى الشرق إلى الغرب، وحمَّل الشعب أعباء الإنفاق على هذه الجيوش، في حين كان من الممكن أن يصرف هذا الإنفاق على تنمية البلاد ورفاهية هذا الشعب.

استطاع «أقا محمد القاجاري»

في سلسلة من الحسروب مع «روسيا»؛ التي استولت على «تبریز»، وفرضت علی «إيران» غرامة مالية، بموجب معاهدة «تركمان جاي» التي عُقدت في سنة (۱۲٤٤هـ = ۱۸۲۸م)، فضلا عن تنازل «إيران» عن إقليمي «إريوان» و «نخجوان» لروسيا، ووضع «بحر قروين تحت الرقابة الحربية الروسية، فباتت «إيران» بين شقى رحى في علاقاتها الخارجية مع «روسيا» التي تعمل على الـتوسع في «آسيا» على حساب ولايات «إيران» الشمالية لـلوصول إلى مياه الخليج الدافئة، و «بريطانيا» التي تعصمل على تأمين الطريق إلى مستعمراتها في «الهند» من خلال السيطرة على «الخليج الفارسي»، والأراضى المجاورة للهند.

وجدير بالذكر أن خمس عشرة دولة أجنبية حصلت على امتيازات لرعـاياها في «إيران» في النصف الأخير من القرن التاسع عشر الميالادي، ثم امتالأت «إيران» بالأجانب في عهد «ناصر الدين شاه القاجاري» ، في الوقت الذي تزايد فيه نفوذ رجال الدين الشيعة، لسيطرة مذهبهم الشيعي على كل «إيران»، وكذلك على حكامها .

وقد شهد الربع الأول من القرن العشرين تطورًا في سياسة «إيران» الخارجية، حيث عقدت مع

تستقر الأوضاع، ودخلت «إيران»



قنينة خزفية صنعت بكرمان

يمكن لأى مؤرخ منصف أن ينكر دور «إيران» الحضارى فى الثقافة والفنون والتقاء الحضارات المتعددة وتمازجها.

ومن الحقائق الثابتة أن الحكم الإيراني قد تأسس على السلطة المطلقة للملك ، الذي كان يسانده مجموعة من الإقطاعيين أُطلق عليهم لقب «الولاة» ، نظرًا لمساحة الأراضى الشاسعة ، فكان كل واحد من هؤلاء «الولاة» ينوب عن الملك في حكم إحدى مقاطعات البلاد ، وله حق توريث الولاية من بعده ، فنشأ نظام «الأسر الإقطاعية» التي زادت سطوتها ، واتسع نفوذها ، وقاد أمراؤها حركات التمرد على الشاه الموجود في العاصمة ، كما قاموا بالحركات الانفصالية ، التي كان لها من السند والقوة ما يحول دون إمكانية القضاء عليها ، ولعل هذه الأوضاع هي التي أوجدت الشراء الفني والشقافي ، في طول البلاد وعرضها، وعملت على تنوعه وتعدد اتجاهاته.

#### \* مظاهر الحضارة في إيران:

كان لموقع «إيران» الجغرافي أهميته البالغة - ومازالت - في تحقيق أسباب حضارتها ومدنيتها ؟ حيث إنها المعبر البرى بين الشرق والغرب ، وقد حقق لها ذلك مزية الرواج التجارى ، ونقل الشقافات، والاستفادة من خبرات الآخرين ، وفي الوقت نفسه جر عليها الأطماع. وقد تحملت «إيران» العناء والخراب والدمار الذي لحق بها وبمواطنيها - منذ القدم - بسبب موقعها الجغرافي ، ومع ذلك لا

«روسيا» في عام (١٩٢١هـ = «روسيا» في عام (١٩٢١هـ = ١٩٢١م) معاهدة صداقة، ألغيت بمقتضاها جميع المعاهدات السابقة التي كانت تضر بالمصالح الإيرانية، وأسقطت «روسيا» بموجبها ديون إيران» التي لم تُسدد من قبل، وتنازلت عن امتيازاتها وممتلكاتها في «إيران» مثل: خط السكة الحديدية، وخطوط البرق. ولعل الذي دفع «روسيا» إلى التنازل عن كل ذلك هو خوفها من محاولات «بريطانيا» للتدخل في شئون «إيران» ووضعها لتحت سيطرتها .

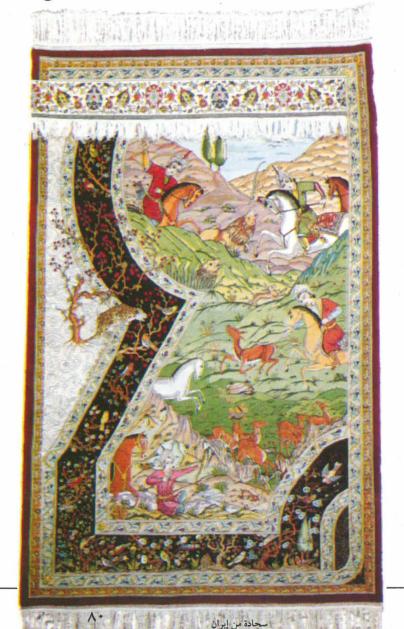



كان «تيمور لنك» ميالا إلى الفتح والتوسع ، وغزا «خوارزم» فی عام (۷۷۳هـ) ، ثم دخلها وسيطر عليها في عام (٧٨١هـ) ، فأضحت «آسيا الوسطى» كلها تحت

\* الوضع الداخلي:

سلطانه.

بدأ حكم «تيمور كورخان» (تيمورلنك) منذ دخل «سمرقند» في عــام (٧٧١هـ = ١٣٢٩م) ، فكون معلس شورى من كسار الأمراء والعلماء ، وعلى الرغم من أنه كان الحاكم الفعلى للبلاد ، فإنه عمد إلى اختيار الأمير الجغتائي «سيورغتمش بن دانشمندجة» ، وجعله رمزاً للحكم ولقبه بلقب السلطان في الفترة من سنة (۷۷۱هـ = ۱۳۲۹م) إلى سنة (۷۹۰ هـ = ۱۳۸۷م) ، ثم اتخـذ

الاضمحلال والضعف؛ قامت «الدولة الجغتائية» بمساعدة قبيلة «برلاس»، فحفظ الجغتائيون هذا الجميل ، وولوا "تيمور لنك"، ولاية «كش»، حين التجأ إليهم أثناء الاضطرابات التي عصفت ببلاد «ما وراء النهر» ثم لم يلبث أن أخرج الجغتائيين من بلاد «ما وراء النهر» ، وطارد قبائل «الجتة» البدوية ؛ التي اتسمت بالعنف والوحشية . وتمكن من طردهم من «بلاد ما وراء النهر» ، ثم أعلن نفسه سلطانًا في «بلخ» على هذه المنطقة، واتخذ «سمرقند» عاصمة

#### \* النشأة والتكوين:

ينتسب التيموريون إلى قبيلة «برلاس» المغولية، ويرجعون في أصلهم إلى «تيمور بن ترغاى بن أبغاى»، الذي أحاط المؤرخون نسبه بهالة من الرفعة وعلو الشأن، ليبرروا استيلاءه على «بلاد ما وراء النهر»، فقد كان أبوه «أمير مائة» عند السلطان المغولي، وكان المغول يستخدمون الأتراك في دواوينهم، وأكثروا منهم، حتى صارت اللغة التركية هي لغة البلاط والمجتمع في «بلاد ما وراء النهر» ، فلما دخلت «الدولة المغولية» مرحلة

من بعده «محمود بن سیورغتمش» من عام (۹۰۷ه = ۱۳۸۷م) إلی عام (۱۳۹۷ه = ۱۳۹۷م) .

وقد اتسمت سیاسة «تیمور لنك» بالتوسع ، فـزحف إلی «إیران» فی سنة (۲۸۷هـ = ۱۳۸۰م)، و تمكن من الاستیالاء علی «خـراسان» و «جـرجـان»، و «مـازندران» ، و «أف خانـستان»، و «أف خانـستان»، و «أف خانـستان»، و «أف خانـستان»، و «أخربیـجـان»، و «كردسـتان»، ثم دخل «چورچیا» وغرب «إیران» فـی عام (۲۸۷هـ = و «سوریة» (حلـب ودمشق)، و هزم ۱۳۸۵م)، و تمكن من فتح «العراق» و «سوریة» (حلـب ودمشق)، و هزم المـالـیك فی الشـام، وحـقق المـالـیك فی الشـام، وحـقق و فاة «فیروزشاه» سلطان «دلهی» فی

عام (۹۹ه = ۱۳۹۷م)؛ حيث استولت جيوشه على حصن «أوكا»، وأسقطت «الملتان»، وفتحت «آباد»، ودخلت «هراة» بالأمان، ولاقى «تيمورلنك» مقاومة شديدة وصعوبة فى دخول «دهلى» على يد سلطانها «محمود تغلق»، ولكن هذه المقاومة لم تستمر طويلا، ودخل «تيمور» هذه المدينة، فقدم إليه أعيانها وعلماؤها فروض الولاء والطاعة، وخُطب له فيها. وعلى الجانب الآخر حقق وعلى الجانب الآخر حاكمهم «تيمورلنك» انتصارات كثيرة على «اليزيد خان».

"بايزيد حال" .
وتُوفى "تيمورلنك" فى "أترار"
عن عمر يناهز السبعين عامًا فى سنة

 $(V \cdot \Lambda = -0.15)$  بعد أن دانت له البلاد من «دهلي» إلى «دمشق»، ومن «بحسيرة آرال» إلى «الخليج العربي»، فلما علمت بوفاته الأسر الحاكمة من «آل المظفر» ، و«آل جــلائر» و«ملوك كــرت» ، وكــذا الأسر التركية والتركمانية أخذت جميعها تطالب باستقلالها عن خلفاء «تيمور» ، وعودتها إلى الحكم ثانية، فأثارت الفتن والقلاقل، وكشرت الاضطرابات والمشاكل في طول البلاد وعرضها، وتعرضت «الدولة التيمورية» إلى نكسة حقيقية عقب وفاة عاهلها ومؤسسها «تيمور»، وتمكنت بعض الأسر الحاكمة - من قبل - من العودة إلى الحكم ، وإعادة ما سلب



من أملاكها وممتلكاتها، فصارت هناك عدة أسر حاكمة تنافس خلفاء «آل تيمور» ثم خلف «تيمورلنك» ابنه «شاه رخ» على العرش سنة (٧٠٨هـ = ٥٠٤١م) واستمر في الحكم إلى سنة (٠٥٨هـ = ٧٤٤١م) فعاشت البلاد في عهده أفضل فترات الحكم؛ إذ كان محبا للعلم والعلماء ، وحفيا بالثقافة، كما كان عادلا وتقيا وورعًا ، فاشتهر بسلوكه الحسن وسيرته الطيبة بين الرعية .

ولى «شاه رخ» أملاك «الدولة التيمورية» فيما عدا «سوريا» و«العراق العربي» ، فقام بإصلاحات كثيرة في البلاد، وشيد المباني، وبني المدارس الكثيرة في

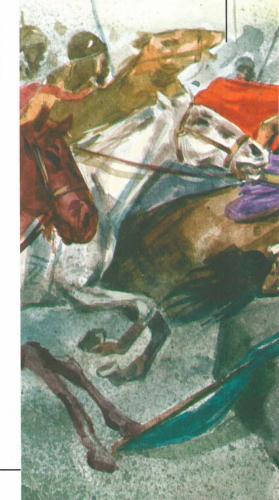

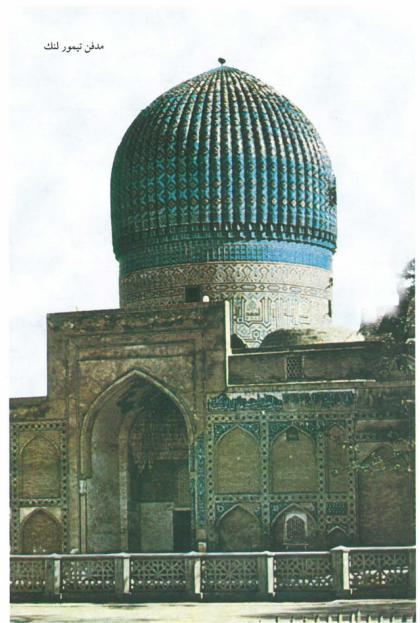

«بخارى» و«سمرقند» ، وأنشأ مرصده الشهير، ثم خلفه ابنه «أولوغ بك» على العرش، وقتله ابنه «عبداللطيف بن أولوغ» في سنة (٨٥٣ هـ = ١٤٤٩م) ولم يستفد من قتل أبيه ، إذ قتل هو الآخر ، وتمكن «أبو سعيد مرزا» من الاستيلاء على الحكم بسمرقند في سنة (٨٥٤هـ = ١٤٥٠م)، ثم تولى من بعده «أحمد» في سنة روي

«محمود» في سنة (٩٩٨هـ = ١٤٩٧م)، ثم من بعده «محمود» في سنة (٩٩هـ = ١٤٩٣م)، ولم يلبث بالحكم سوى عام واحد فقط، ثم حدثت الاضطرابات في سنة (٦٠٩هـ = على «الأسرة التيمورية» فيما عدا «ظهير الدين بابر» الذي فر إلى «الهند»، وتمكن بعد ذلك من تأسيس دولة عظيمة بها .

#### \* العلاقات الخارجية:

اتسمت علاقة «الدولة التيمورية» بالعالم الخارجي بالعداء والتناحر ، بسبب رغبتها في التوسع على حساب جيرانها، وقد طرد «تيمورلنك» الجغتائيين من بلاد «ما وراء النهر» ، ثم أسس دولته التيمورية بها، واستولى على «خوارزم» في عام (٧٨١هـ)، ثم استولى على «إيران» ، و «أفغانستان» ، و «أذربيجان» ، و «العراق» ، و «سورية» ، و دخل حروبًا كثيرة من أجل تحقيق ذلك، وأحرز انتصارات متعددة في بلاد «الهند»، ثم دخل «دهلی»، فأصبح ذا ملك عظيم، وسيادة على مساحة شاسعة من الأرض، ولكن خلفاءه لم يحافظوا على ما سعى من أجل تحقيقه طيلة حياته ، وكأن وفاته جاءت إيذانًا بالعودة إلى أعداء الدولة ومنافسيها ، لاستعادة عروشهم ، والاستقلال ببلادهم التي اغتصبها التيموريون جبراً ، وقسراً ، وعدوانًا ، وعلى الرغم من ذلك لا يجب إغفال دور «شاه رخ بن تیــمـورلـنك» (۸۰۷ – ٠٥٨هـ = ٥٠١٤٧ - ١٤٤٧م) ؛ إذ كان رجلا عادلا تقيا ، غير محب للحرب ، وغير ميال إلى سفك الدماء ، إلا إذا اضطرته الضرورة إلى ذلك ، وكان اهتمامه موجهًا إلى إصلاح شأن البلاد والنهوض بها وبعمرانها ، فعاشت البلاد في عصره أزهى فترات تاريخها .

# \* مظاهر الحضارة في الدولة التيمورية:

كان «تيمورلنك» رجالا واسع المعرفة ، يتقن التحدث بلغات ثلاث هي: «التركية»، و«الفارسية»، و«المغولية»، محبا للأطباء والفلكيين، وكذا الفقهاء ، وقد جمع الفنانيين وأصحاب الحرف من كل أطراف الدنيا في عاصمته «سمرقند» ، وكانت حياة المحاريين وأخبار الحروب وتواريخها من أحب المعارف التي يسعى إلى معرفتها، والقراءة في الكتب معرفتها، والقراءة في الكتب التي تناولتها.

شيد «تيمورلنك» حضارة عظيمة في بلاده، وأقام بها المنشات الشامخة، ولعل المدرسة الدينية الكبيرة التي بناها لزوجته الصينية «بيبي خاتون» خير دليل على عظمة حضارة «الدولة التيمورية» في عهده، فهي تحفة فنية مكونة من أربعة إيوانات، وفي وسطها فناء واسع، تحيط به عقود ذات قباب، واسع، تحيط به عقود ذات قباب، المقبرة التي بناها لنفسه آية من آيات المعمر التيموري.



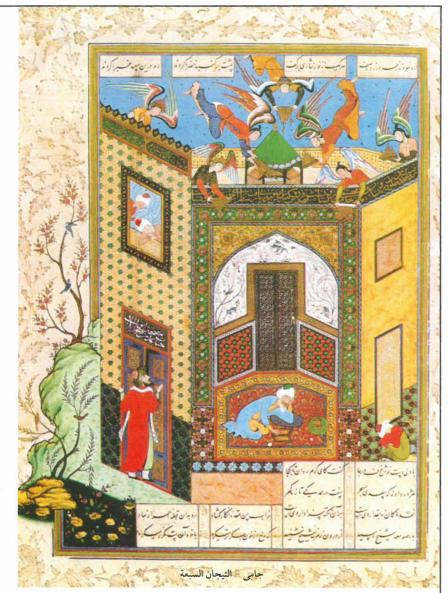

ولم يشهد العهد التيمورى ازدهاراً في مناحى الحياة كافة مثلما حدث في عصر «شاه رخ» ؛ الذي يعد من أكثر حكام «إيران» ثقافة وذكاء ومعرفة، فقد جعل من «هراة» مركزاً ثقافيا لأواسط آسيا، وتبوأ المهندسون والمعماريون والرسامون والشعراء والعلماء مكانة بارزة في بلاده، وأغدق عليهم بنفسه، بالعطايا، وتولى رعايتهم بنفسه، فشهدت البلاد في عصره نهضة

حضاریة فی کل الفنون ومختلف التخصصات، ویعد مسجد «کوهر شاد» (۱۲) من أبرز إنجازات هذا العصر، وظل العمل فی بنائه اثنی عشر عامًا فی الفترة (۸۰۸ – ۸۰۸ – ۱٤۱۷ – ۱٤۱۷ م)، وقد أقیم تکریگا لزوجته – التی حمل المسجد اسمها – بمدینة «مشهد» . وکذلك بنی المعماری «قوام الدین الشیرازی» مدرسة کبیرة – بتکلیف مین «شاه رخ» – بمنطقة – بتکلیف مین «شاه رخ» – بمنطقة

«خركرد» التى تقع إلى الغرب من «هراة» ، وتقع حاليا فى شرقى «إيران». ثم خلف «ألوغ بيك» أباه على العرش ، فكانت فترة حكمه قصيرة ، ومع ذلك فقد حرص خلالها على رعاية الفنون والآداب الفارسية .

يعد «شمس الدين محمد حافظ الشيرازى» ألمع شخصية أدبية عرفها العصر التيمورى، ويمثل شعره ازدهاراً للحركة الشقافية في هذا العصر، وقد توفي في سنة (١٩٧هـ = ١٩٨٩م)، وكذلك يُعد «الجامي» المتوفي في سنة (١٩٨هـ ١٩٤١م)، من أبرز العلماء في هذا العصر؛ إذ ألف ستة وأربعين كتابًا في مختلف فروع العلم، ثم يأتي «نظام الدين الشامي»، صاحب كتاب الشامي»، صاحب كتاب لفتوحات «تيمورلنك».



لوحة من الظفر نامة

## الدولة الغزنوية

#### في أفغانستان والبنجاب

#### [107-7104=779-7117]

#### \* النشأة والتكوين:

اعتمد السامانيون على الأتراك في صفوف الجيش، وفي تولى المناصب الكبيرة في «الدولة السامانية» ، فعلا شأن الأتراك ، وازداد نفوذهم ، ويعد «البتكين» الذي ولى منصب صاحب الحجاب للأمير «عبدالله بن نوح» (787 - 708 = 9.0 - 9.0 وازداد نفوذهم ) أبرز الشخصيات التركية في بلاط السامانيين، وبلغ من نفوذه أن خشى الأمير «عبدالله بن نوح» منه على ملكه فأبعده عن العاصمة، وأسند إليه ولاية «خراسان» في عام (9.00 = 9.00).



ولما تولى «منصور بن نوح» الإمارة خلفًا لأخيه «عبدالله» الذى توفى سنة (٥٠٠هـ = ٩٦١م)؛ تمرد عليه «البتكين» في «خراسان»، وأرسل جيشًا لمحاربته والقضاء على تمرده، وأسند «خراسان» إلى «أبى الحسين سيمجور»، فتوجه «البتكين» إلى «غزنة» واستولى عليها من حاكمها الساماني، وأسس

بها إمارة مستقلة عن السامانيين، ثم جعلها مركز حكمه وعاصمة دولته المناهضة للدولة السامانية.

حاول الأمير «منصور» جاهداً أن يقسضى على تمرد «البتكين» في غسزنة، ويوقف تأسسيس دولته المناهضة، لكن جهوده جميعها باءت بالفشل.

#### \* الوضع الداخلي:

لم يتمكن «البتكين» أول حكام «الدولة الغزنوية» ومؤسسها من ترسيخ دعائم دولته الجديدة ، فقد وافاه أجله في سنة (٣٥٢هـ)، بعد عام واحد تقريبًا من توليه الحكم، ثم خلفه ابنه «إسحاق»، ثم غلامه «بلكانين» - من بعده - ولكنهما لم يتمكنا من تحقيق ذلك ، فلما

ولى «سبكتكين» أمور الدولة سنة (٣٦٦هـ)، تمكن بهمته العالية وحسن سياسته أن يبسط نفوذه ويُوطد دعائم دولته، ويحقق لها ما لم يقدر عليه سابقوه، فعد المؤسس الفعلى لها .

ويُعد «محمود الغزنوي» -الذي ولى الحكم في الفترة من سنة (٣٨٨هـ) إلى سنة (٢١١هـ)- من أكبر الشخصيات في التاريخ الإسلامي وأشهرها ، إذ قاد الجيوش والحملات والفتوحات من أجل نشر الدين الإسلامي بالهند، ونزل من أعالى «إيران الشرقية» إلى «هندوستان» ، ثم واصل جهاده حتى بلغ حدود «كشمير» و «البنجاب» ، وغزا «سومنات» ومنها إلى «كجرات» ، ثم استولى على بلاد «الغـور» في عـام (۱۰۱هـ= ۱۰۱۰م)، وأخضع مناطق «ما وراء النهر»، ومدينتي «بخارى» و «سمرقند» لحكمه ، فلقبه المؤرخون بلقب «مكسر الأصنام» ، كما كان أول من تلقب بلقب السلطان من أمراء المسلمين. وأضحت مدينة «غزنة» في

عهده منارة للعلم، ومقصدًا

للعلماء، ووفد عليها أشهر أدباء

هذا العصر أمثال الشاعر

«الفردوسي»، وأصبحت عامرة

بالمساجد والسدود والأبنية الخيرية،

التي لا تقل بهاءً وجمالا عن

المنشآت الهندية التي اشتهرت بدقة التصميم وجمال العمارة.

وتُوفى السلطان «محمود» فى عام (٢١١هـ = ٢٠٣٠م)، بمدينة «غزنة».

وفی سنة (٥٥٦هـ = ١٦٦١م)،

أسقط الخوريون «غزنة» وسيطروا عليها ، ولم يستطع أحفاد السلطان «محمود الغزنوى» الصمود أمام هجمات الغوريين، ولم يتمكنوا من استعادة عاصمة بلادهم، فسقطت «الدولة الغربين في سنة (١٨٨هـ= ١٨٨١م).

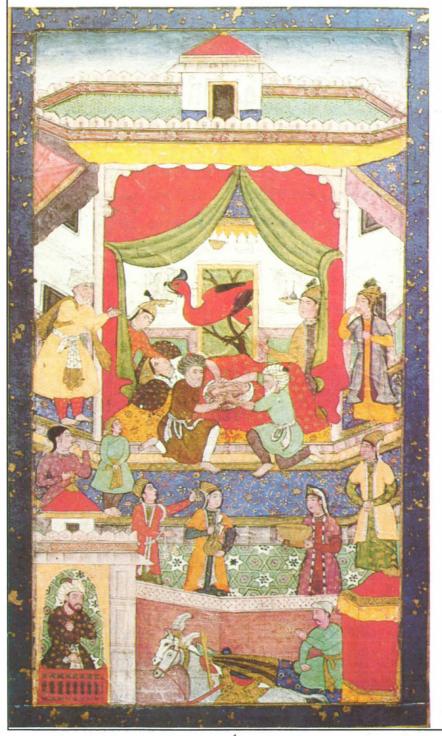

الفردوسي - الشهنامة

#### \* العلاقات الخارجية:

أقام الغزنويون علاقات عديدة مع كل الدول المحيطة والمجاورة ، وبصفة خاصة مع «هندوستان» ، وتجدر الإشارة إلى أن حكم المسلمين لبلد «الهند» بدأ مع خروج الحملات الغزنوية لفتحها؛ إذ اتخذت هذه الحملات من «لاهور» مقرا لها ، ومركزًا لنشر الدعوة الإسلامية، فلما ورث الغوريون دولة الغيزنويين، تولوا سلطنة «دهلي» ، وواصلوا الطريق، ونشروا الدين، وبسطوا نفوذ المسلمين على كل بلاد الهند الشمالية. ولعل فتوحات السلطان «محمود الغزنوي» بالهند قد بلغت مدى لم تبلغه أية قوة إسلامية بعده، فكان له فضل نشر الدعوة، ودخول أعداد كشيرة في دين الله ،

فأعز الله به الإسلام، وأعلى كلمة التوحيد في هذه البلاد.

# المظاهر الحضارية في الدولة الغزنوية :

ضمّت أراضى «الدولة الغزنوية» عناصر وأجناسًا سكانية متعددة، شملت الأتراك والفرس واليهود والنصارى وغيرهم، واعتمد الغزنويون على الأتراك في بلاطهم، وأكثروا منهم في الجيش، فزاد نفوذهم، كما زاد نفوذ الفرس في نفوذهم، كما زاد نفوذ الفرس في والاقتصاد، ونهضت الدولة في هذه والاقتصاد، ونهضت الدولة في هذه المجالات بفضل جهودهم، ولذا والاحتفال بها، إلى جانب فقد اهتم الغزنويون بإحياء أعيادهم والاحتفال بها، إلى جانب الفطر والأضحى، على أن هذه الفطر والأضحى، على أن هذه الاحتفالات كانت تتوقف في

المناسبات الحزينة التي تمر بالدولة ، مثلما حدث في عيد الأضحى سنة (٣٤١ هـ = ٣٩٠١م) ، حين ألغى السلطان «مسعود الغزنوي» الاحتفال به، بسبب الهزيمة التي منيت بها الدولة أمام السلاجقة، وكانت المجاملة من الأمرور التي حرص عليها الشعب الغـزنـوى في المناسبات مثل: استقبال وفود الخليفة إلى السلطان وتوديعهم، أو تنصيب السلطان، أو تعيين وزير، أو صاحب منصب كبير، وكان الشعب يتسابق في تقديم الهدايا في هذه المناسبات، كما كان من عاداته ارتداء البياض رمزا للحزن في مناسبات الحداد.

ومن المؤكد أن السلطين الغزنويين قد عاشوا حياة مترفة، أنبأتنا بها قصورهم الفخمة، ومواكبهم المهيبة، وكذلك مظاهر الزينة والأبهة التي تناقلتها ووصفتها مصادر المؤرخين ومراجعهم، ويتجلى هذا الترف في المواكب السلطانية وحفلات الزواج، ومراسم تولية السلطان أو تنصيب الوزير.

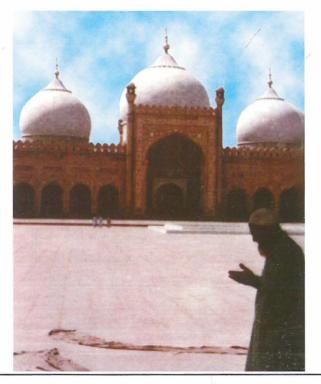



ولم يغفل الغزنويون الترفه بأنواع التسلية، فكانت المصارعة وحمل الأحجار الثقيلة، والمبارزة، والصيد، من أنواع الرياضة التي اهتم بها أمراء البيت الحاكم، وكان السلطان «مسعود» – قبل أن يلي السلطة – يهتم بهذه الرياضة ويقول: «ينبغي التعود على مثل ذلك؛ حتى لا يعجز المرء إذا قابلته مهام صعاب، أو ساعات شداد»،

ولذا كان يبارز الأسود وهو جالس على ظهر فيل، ولا يسمح لأحد بمساعدته في ذلك، وكان الصيد يتم - أحيانًا - بواسطة الفهود والكلاب . وكانت التسلية المفضلة عند الشعب الغزنوى هي ركوب السفن في بعض الأنهار.

# النهضة الثقافية في الدولة الغزنوية :

ولعل أبرز ما يمين «الدولة الغزنوية» عن مشيلاتها من الدول المستقلة في شرق العالم الإسلامي هي نهضتها الشقافية، التي ازدهرت على أيدي أمرائها الذين قدروا رجال الأدب، وعدملوا على تشجيعهم والعناية بهم، فقد كان كل أمير يريد أن يحيط نفسه برجال العلوم والفنون؛ ليتفوق على أقرانه، وبرزت «غزنة» في أواخر القرن الرابع الهجري كمركز إشعاع أقرن الرابع الهجري غرب «آسيا»، الفنن لم يألوا جهداً في سبيل رفع الذين لم يألوا جهداً في سبيل رفع

شأن العلوم والفنون في دولتهم، واستطاع السلطان «محمود الغزنوي» أن يضم إليه رجال العلم والأدب الذين كانوا يحيطون بأمراء البلاد المجاورة، وزيَّن «غزنة» بأجمل ما حصل عليه من مغانم «الهند»، وأعاد تشييد مسجدها الجامع، وأضاف إليه مدرسة كبيرة ووضع بها مؤلفات وتصانيف نقلها من خزائن الملوك السابقين في العلوم كافة، ليقوم علماء «غزنة» وفقهاؤها بدرسها وتدريسها.

وجدير بالذكر أن السلطان «محمود بن سبكتكين» كان مولعًا بعلم الحديث، ويستصع إلى علمائه، ويستنسر عما يتلونه عليه من أحاديث، وكان يستدعى إلى «غزنة» كل من له سعة في العلم والأدب والشعر، مثل «بديع الزمان الهمذاني» صاحب فن المقامات ، قال عنه «الشعالبي» : «إنه معجزة قال عنه «الشعالبي» : «إنه معجزة همذان ، وغرة العصر ، كان ينشد القصيدة إذا سمعها مرة واحدة ،

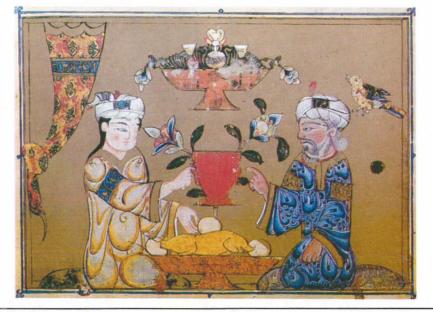



## الدولة الغورية

#### في أفغانستان وهندوستان

#### [730-717 @= 1311-01719]

#### \* النشأة والتكوين:

كان الغوريون أسرة صغيرة تحكم «ولاية الغور» التي تقع بين «هراة» و «غزنة»، وكانت «قلعة فيروزكوه» مقر حكمهم ، ودأبوا على شن الغارات على رعايا «الدولة الغزنوية» ، واتخذوا من وعورة بلادهم وصعوبة مسالكها معصمًا يقيهم من بطش السلطان «محمود الغزنوى»، حين أراد معاقبتهم بعد أن باتوا خطرًا جسيمًا يهدد دولته. ولكن السلطان «محمود الغزنوي» تمكن من استمالة «محمد بن سورى» - أحد رؤسائهم - في عام (١٠٤هـ = ١٠١٠م) ، ثم عين أولاده في حكم «فيروزكوه» و «باميان» ، ومن ثُمَّ تصاهر الغوريون مع الغزنويين، واتحدوا مع ملوك «غزنة» . فلما قـ تل «بهرامـ شاه الغـ زنوى» «قطب الدين محمود» والد زوجت الغورية، نهض أخوه «سيف الدين سورى» مطالبًا بثأره، واحتل «غــزنة» فـي عــام (٤٣هـ = 13119).

ولمًّا تمكن «بهرامشاه الغزنوى» من قتل «سيف الدين سورى» في

# 

أقام «الغوريون» دولتهم على أنقاض «الدولة الغزنوية» بعد قضائهم عليها، ثم دخلوا حروبًا كثيرة مع بلاد «الهند» حين فشلوا في توسيع سلطانهم على حساب جيرانهم «الخوارزميين» و«الخطا»، ولكن الخوارزميين لم يمهلوهم، وما من شك وقضوا على دولتهم، وما من شك في أن الغوريين يرجع إليهم الفضل في توطيد دعائم الحكم الإسلامي في البلاد الشمالية للهند. فإذا كان «آل سبكتكين» هم الذين فتحوا «الهند»، فإن الغوريين هم الذين فتحوا «الهند»، فإن الغوريين هم الذين فتحوا شبتوا الحكم الإسلامي بها.

# \* مظاهر الحضارة في الدولة الغورية:

كانت مدينة «فيروزكوه» أشهر مدن الغوريين ، ومركز حضارتهم، وقصبة ملكهم. وكان السلطان «غياث الدين محمد» الذي تُوفى في عام (٩٩٥هـ = ٢٠٢٠م) من أعيدل وأعظم حكام «الدولة الغورية»، وكان شافعى المذهب ومع ذلك لم يحمل الناس على اتباع مذهبه ، وقرب إليه الشعراء والعلماء، ونبغ منهم الكثيرون في عهده.

عام (٤٣٥ه\_ = ١١٤٨م) ، قام «عـلاء الدين حسين» (جـهانسـوز) الأخ الشانى لقطب الدين بالهجوم على «غزنة»، ثم دخلها ونهبها، ولكنه وقع أسيراً - بعد فترة قصيرة- في قبضة السلطان «سنجر السلجـوقي»، وتُوفي في عـام (٥٥٦هـ = ١٦١١م)، فيخلفه «غياث الدين محمد»، وأقيمت له الخطبة في «غزنة»، ولكن الغز طمعوا في «غزنة» بعد وفاة «علاء الدين» واستولوا عليها، وظلت في أيديهم مدة خمس عشرة سنة، ثم ألحق «غياث الدين محمد» أمير الغور الهزيمة بالغز وطردهم من «غـزنة»، إلا أنه لم يكتف بذلك، وعمل على استئصال شأفة «آل سبكتكين»، وتمكن منهم ، وضم أملاكهم إلى دولته، ثم اتجهت فتوحات «الغور» إلى «الهند» لعدم قدرتهم على الزحف إلى أواسط «آسـيا» حـيث توجـد «الدولة الخوارزمية»، ودولة الخطا، اللتان وقفتا حصنًا منيعًا أمام راغبي التوسع في هذه المناطق، ثم جاءت نهاية «الدولة الغورية» على أيدى الخوارزميين في عام (١١٢هـ = 01719).

## سلطنة دهاى الإسلامية

#### [في عهد الملوك المماليك]

#### [7+7-PAFa\_=F+71-+P719]

#### \* النشأة والتكوين:

شهد العالم الإسلامى فترة من تاريخه، تبواً فيها الأرقاء والعبيد عرش البلاد، وتقاليد الحكم، ومناصب الدولة المهمة ، وكان هؤلاء العبيد من الأتراك الذين جلبهم السلاطين للخدمة فى صفوف الجيش، فتدرجوا فى مناصبه حتى بلغوا المناصب القيادية المهمة، فزاد نفوذهم، وعلا شأنهم، وباتوا قوة ضاربة تتحكم فى سير الأمور وتطورها ؛ حتى إن أحدهم انتزع الملك لنفسه حين توفى أحد السلاطين، ولم يكن له وارث. وأقام الماليك دولتهم بالهند عقب زوال دولة الغور، وظلّت دولتهم قائمة مدة أربعة وثمانين عامًا فى الفترة من سنة (٢٠٦هـ= ٢٠٢١م) إلى سنة (٢٨٩هـ = ٢٩٢٩م).

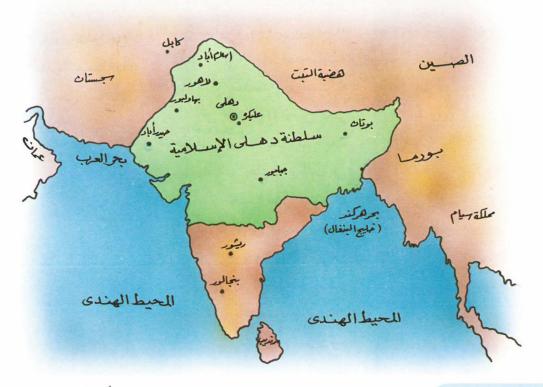

#### \* الوضع الداخلي:

کان «قطب الدین أیبك» الذی حکم من سنة (۲۰۲ هـ= ۲۰۲۱م) ، الی سنة (۲۰۲هـ = ۱۲۱۰م) ، أول سلاطین الممالیك فی «الهند»، واشتهر بحبه للعدل، وإقراره السلام والأمن فی نواحی بلاده، وبنی مسجدین کبیرین، أحدهما بدهلی والآخر بآجیمییرین، وتوفی هذا

السلطان في عــام (٢٠٨هـ= ١٢١٠)، ثم خلفه ابنه «آرام شاه»، وعجز عن تسيير أمور البلاد وإدارتها، فاستدعى رجال الدولة والبلاط «ألتُمش» وطلبوا منه أن يلى أمور السلطنة، فوافق على مطلبهم وطرد «آرام شـاه» من السلطنة، وتربع على عرشها في عـام وتربع على عرشها في عـام (٢٠١هـ= ١٢١١م).

يعد «شمس الدين ألتمش» المؤسس الحقيقى لدولة المماليك فى «الهند»، وهو مملوكى اشتراه «قطب الدين أيبك» من «غزنة»، وحمله معه إلى «الهند»، ثم جعله رئيسًا لحرسه، ثم أسند إليه حكم ولايات «الهند»، فتعرض «شمس الدين» لمحاولات كثيرة للإطاحة به، وما كاد يتخلص منها حتى ظهر له

خطر المغول ، وألحقوا بدياره الخراب والدمار ، ولكنهم لم يتحملوا حرارة جو بلاده، واتجهوا صوب الغرب ثانية، فنجت البلاد من شرورهم .

لم ير «ألتُ مش» في أبنائه الذكور من يصلح للحكم من بعده، فأوصى به لابنته «رضية»، ولكن رجال البلاط عهدوا بالملك عقب وفاته إلى الأمير «ركن الدين فيروز شاه»، إلا أنه لم يهنأ بالملك بسبب الفتن والاضطرابات التي عمت أنحاء البلاد، وكان نتيجة ذلك أن قُتل هو وأمه ، فآلت أمور الحكم إلى السلطانة «رضية» في عام (٣٤٣هـ = ٢٣٣١م).

يعد السلطان «بِـلْبـان» (بِلْبِن) الذي حكم في الفـتـرة مـن عـام الذي حكم في الفـتـرة مـن عـام (١٢٦٥هـ = ١٢٦٥م) إلى عــام (١٢٨٠هـ = ١٢٨٧م)، من أقـوى سلاطين «الـهند» وأعظمـها في تاريخها الوسيط، إذ واجـه المغول الذين عـادوا إلى تهـديـد «الهند» ثانية، وأعاد الهدوء والاستقرار إلى بلاده، ثم قـضى عـلى «الهندوس» بلاده، ثم قـضى عـلى «الهندوس» والنين قطعـوا الطـريق بين «دهلى» وأقر الأمن والنظام في ربوع دولته.

عهد «بلبان» - حين شعر بدنو أجله - بالحكم إلى ابنه «بغراخان»، إلا أن ابنه رفض ذلك، فعهد به

إلى حفيده «كيخسرو بن بغراخان»، فتولى أمور البلاد، ولكنه كان ضعيفًا لا يقوى على تسيير أمور الحكم بمفرده، فأسندها إلى «نظام الدين» الذي اعتمد على خواصه والمقربين إليه في إدارة شئون البلاد، فاستبدوا بها، وحاول «بغراخان» أن يتخلص من «نظام الدين» ولكن الترك لم يمكنوه من «ذلك، وعزلوا ابنه «كيخسرو» وولوا «كيقباد» أحد أطفاله الصغار، فتصدى لهم «الخلجيون» بقيادة زعيمهم «فيروز شاه»، وقضوا عليهم، فزال حكم المماليك بالهند على أيديهم.

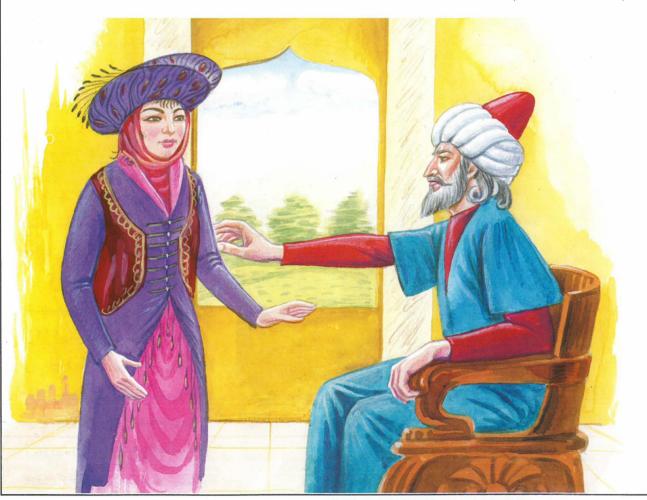

#### \* العلاقات الخارجية:

اتسمت العلاقة الخارجية لسلطنة «دهلي» الإسلامية في عهد الملوك المماليك (القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي) بأنها كانت علاقة عسكرية في المقام الأول؛ إذ عمد سلاطينها إلى توطيد ملكهم بعد زوال دولة الغور على أيديهم. يضاف إلى ذلك الخطر الذي واجهه هؤلاء السلاطين وبلادهم على أيدى المغول ، الذين طمعوا في ملك بلا حدود ، والهندوس الذين سعوا إلى إسقاط حكمهم والتوسع على حسابهم، واستطاع «بلبان» - كما مر - أن يتصدى للغزاة والطامعين، وحفظ لبلاده استقرارها وهدوءها.

ثم تمكن الخلجيون من إسقاط هذا الحكم، وإقامة آخر باسم جديد لدولة جديدة تحمل اسمهم.

#### \* مظاهر الحضارة:

نعمت «دهلی» بالاهتمام ببعض مظاهر الحضارة فی عهد الملوك الممالیك، فبنی «قطب الدین أیبك» مدرسة كبیرة إلی جانب مسجده الشهیر الذی بدأ بناءه فی عام (۱۱۹۱م)، ثم أكمله له «ألتُمش» فی عام (۱۲۳۰م)، ولاتزال منارة هذا المسجد - التی كانت مكونة من سبعة طوابق - قائمة حتی الآن، ولم يتبق من طوابقها سوی خمسة فقط.

كما قام «ألتُمش» بتشجيع العلوم والآداب في السلطنة، وأنفق أموالا كثيرة في نسخ أعداد كثيرة من القرآن الكريم لتكون في متناول أفراد شعبه، وأسس العديد من المدارس، وزيَّن بلاطه بالعلماء

والشعراء، وأولى الفن المعمارى عناية فائقة، فأتم مسجد «أيبك» فى «دهلى»، وشيَّد آخر فى «آجميز»، وجعل عاصمته أحد مراكز العلوم والآداب المهمة .

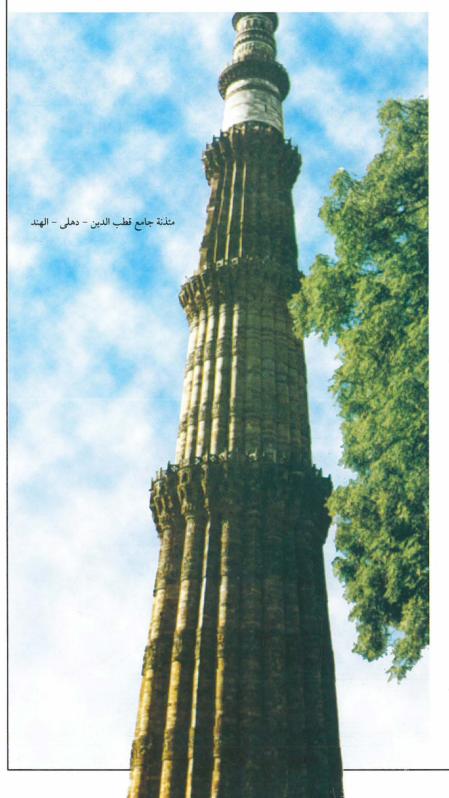

## الخلجيوي (الأفغانيوي)

## [۱۳۸۶ - ۲۷۷هـ = ۱۳۹۰ - ۲۳۲۹ع]

#### \* النشأة والتكوين:

يرجع الفضل في ظهور «الخلجيين» في «بلاد الهند» إلى الأمير «قطب الدين أيبك»، الذي ولى «الهند» نيابة عن سلطان «الغور»، فحرص على توسيع رقعة ولايته بها، وأسند أمرها إلى قائده «محمد بن بختيار الخلجي»، الذي قام بدوره على خير وجه،

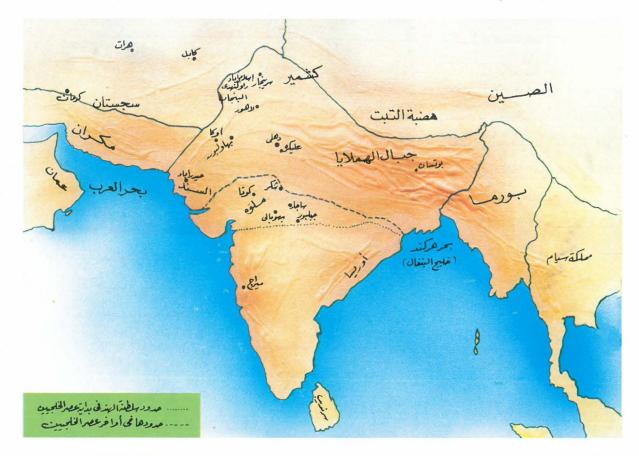

واستولى على «بندنتيورى» عاصمة «إقليم بهار» من ملوك أسرة «بالا»، ثم استولى على الإقليم كله، وقضى على «البوذية» التى كانت منتشرة هناك، وحطم معابدها وأصنامها، ونشر الدين الإسلامي في ربوع هذه المملكة، ثم استولى على عاصمة إقليم «البنغال»، وأقام الخطبة فيها للسلطان الغورى .

حرص خلفاء هذا القائد على

#### \* الوضع الداخلي:

عمد سلاطين «دولة المماليك» بالهند إلى القضاء على حركات الاستقلال التى تزعمها «الخلجيون» للانفصال عنهم، والاستقلال بما تحت أيديهم، فتصدى «الخلجيون» لهم، وعولوا على تغيير نظام الحكم في «دهلي»؛ حيث استبد الأتراك بالأمر فيها، ثم جمعوا قواتهم تحت قييادة زعيمهم

توطيد نفوذهم بالأقاليم الهندية التي استولوا عليها، فلما قامت «دولة المماليك» بالهند، وولى «شمس الدين ألتُمش» أمرور السلطنة بدهلي، قامت في وجهه المشاكل والاضطرابات الداخلية التي هدفت إلى الإطاحة بحكمه، ثم أعقبها وفاة «قطب الدين آيبك»، فانتهز «الخلجيون» هذه الفرصة، وسيطروا على «بهار» و«البنغال».

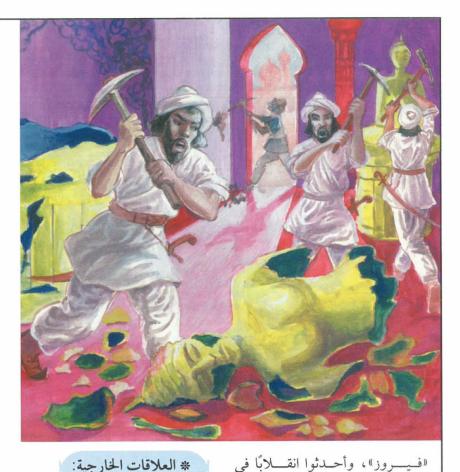

«دهلی»، وأطاحـوا بالسلطان الطفل، وأعلنوا «فيروز» سلطانًا عليهم، ولقبوه بجلال الدين، وذلك في سنة (٦٨٩هـ = ١٢٩٠م)، فكان أول السلطين الخلجيين الذين استمر حكمهم

> يعد «علاء الدين الخلجي» ، الذي حكم في الفترة من سنة (١٩٥٥هـ =١٢٩٥) إلى سنة (١١٥هـ = ١٣١٥م)، من أعظم سلاطين عصره، حيث كان محاربًا شجاعًا، وحاكمًا عادلا، وكان أول من قاد الجيوش فاتحًا شبه القارة الهندية ، رافعًا راية الجهاد تحت لواء الإسلام .

> ثلاثين عامًا تقريبًا، حتى سنة

 $(\cdot 7 \vee a = \cdot 7 \vee 1 \circ)$ .

#### \* العلاقات الخارجية:

اتسمت العلاقات الخارجية للخلجيين بالعداء مع كل القوى والممالك المحيطة بهم تقريبًا، فقد وقفوا في وجه المغول وصدوهم حين هاجــمــوا بلادهم ، وأرادوا اجتياحها، كما وقفوا بالمرصاد لملكة الكجرات و«المالك الراجبوتينية»، وممالك «شيتور» و «زانثمیهور» ؛ حیث کانت تقف من «دهلي»، موقفًا عدائيا ، فضلا عن موقف بلدان سلطنة «دهلي» ، مثل «يوجين» وغيرها؛ حيث كانت تنتظر الفرصة المناسبة للاستقلال عن مركز الحكم في «دهلي».

جاءت نهاية «الخلجيين» على أيدى «الكجراتيين» البوذيين بقيادة زعيمهم «خسرو شاه» الذي سعى

إلى إسقاط هذه الأسرة الخلجية انتقامًا منها، لأنها كانت السبب في تدمير معابد البوذيين، وتحطيم أصنامهم.

#### \* مظاهر الحضارة:

تأثر الخلجيـون بالبيئة الأفـغانية التي انتشر بها التصوف على يد رجل فارسى يُدعى «سيدى مولى»، الذي فر إلى «الهند» عقب الغزو المغولي لبلاد فارس، فالتف حوله الناس من مختلف الطبقات، ووفدوا عليه من كل مكان، فقويت شوكته، وتدخل في شئون الحكم، ودبر مؤامرة للإطاحة بجلال الدين أحبط هذه المؤامرة، ثم خلفه السلطان «مــبارك شـاه» في عـام (٧١٦هـ = ١٣١٦م)، في الوقيت الذي كانت البلاد تمر فيه بظروف صعبة، وتحتاج إلى حكومة قوية؛ تنقلها من هاوية الأزمات التي تردت فيها ، فعمل على إعادة الهدوء والسكينة إلى البلاد، وأصلح شئونها ، وأغدق على المحتاجين من رعاياه، ومنح الجنود المكافآت ، وخفف عن الناس عب، الضرائب، وشجع التجارة، وألغى القوانين التي تحدد أرباحها، فانتعشت وراجت، وكان لذلك أثره المباشر في تنمية موارد البلاد وازدهار حضارتها، رغم الفترة القصيرة التي قضاها «مبارك شاه» في الحكم، حيث قُتل في عام  $(\cdot YVa_{-} = \cdot YYIa).$ 

## التغلقيوق

#### ابنو تغلق شاها

### [ • Y V - 0 1 A A = • 7 7 1 - 7 1 3 1 م]

#### \* النشأة والتكوين:

استمال «تغلق شاه» جنود شمالی غرب «الهند» إلی صفه، ثم قادهم إلی «دهلی»، وتمرد علی السلطان «خسرو شاه ناصر الدین» آخر حکام «الدولة الخلجیة»، وفقد عدد کبیر من جیش «خسرو شاه»، ثم التقی

الفريقان في «ديوبالبور»، وخسر الخلجيون المعركة ، وفروا منها، تاركين خلفهم الأسلحة والخيول والفيلة والأموال والمعدات، فدخل «تغلق» العاصمة «دهلي» دون معارضة ، ولبّى الناس نداءه للدخول في طاعته، بسبب كرههم

لخسرو شاه الذي آذاهم وأهان معتقداتهم، ثم دارت معركة فاصلة بين الطرفين في عام (٧٢٠هـ = ١٣٢٠م)، وانتهت به زيمة الخلجيين، ومقتل «خسرو شاه»، وسقوط «دولة الخلجيين» ببلاد «الهند».

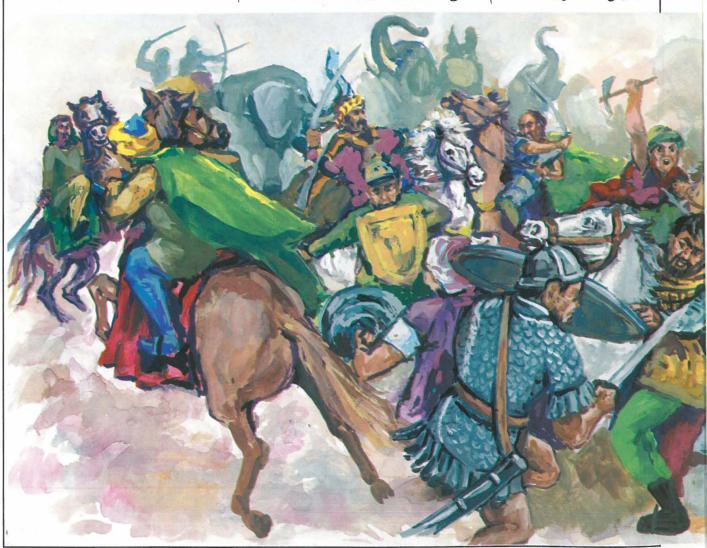



\* الوضع الداخلي:

قامت «دولة التغلقيين» على أنقاض «دولة الخلجيين» ببلاد «الهند»، وتولى «تغلق شاه الأول» الحكم في على المحمر فيه حتى سنة الاحرم)، واستمر فيه حتى سنة السلطان «غياث الدين تغلق». السلطان «غياث الدين تغلق». وقد قدم في مطلع شبابه إلى «بلاد وقد قدم في مطلع شبابه إلى «بلاد عهد السلطان «علاء الدين» ، ثم عهد السلطان «علاء الدين» ، ثم دخل في خدمة «أولوخان» أمير عني احتل وظيفة أمير الخيل، فلما ولى «قطب الدين» عهد بهذه الإمارة ولى «قطب الدين» عهد بهذه الإمارة

إلى ابنه «محمد تغلق» ، فشغل هذا المنصب إلى عهد «خسرو شاه»، أعلى الثورة، ودخل «دهلى»، ودارت بينه وبين «خسرو شاه» عدة معارك، تمكن – في نهايتها – من قتله، والانتصار على جيشه، ثم دخل القصر الملكي وجلس على سرير الملك .

لم تستقر أمور هذه السلطنة في عهد «بنى تغلق» ؛ حيث ظهرت بها المؤامرات، واشتعلت الفتن لانتزاع كرسى الحكم، وثار «محمد بن تغلق» على أبيه في سنة (٧٢٥هـ = ١٣٢٥م)، حين أعلىن هذا الأب استياءه من تصرفات ابنه، ومن استكثاره شراء المماليك، ومبالغته

فى بذل العطايا، ومنح الهبات ، فدبر الابن حيلة تمكن بواسطتها من قتل أبيه .

كان «محمد بن تغلق» غريب الأطوار؛ حيث كان محبا للإنفاق والإغداق وبذل الهبات والعطايا، وفى الوقت نفسه يعمل على إراقة الدماء ، ويسعد برؤيتها، فساءت الأحوال في عهده، ونقل عاصمته إلى مدينة «ديوكر» التي أطلق عليها اسم : «دولت آباد» لكى يأمن خطر المغول، وأجبر سكان «دهلي» على الانتقال إلى العاصمة الجديدة، فاشتدت الأمور سوءًا، وقامت الثورات في وجهه، ونشطت الحركات الاستقلالية في عهده، فعدل عن الاستقرار في هذه العاصمة الجديدة، ولكن الخراب والدمار قد لحقا بدهلي نتيجة هجرها، ولم يتمكن الناس من العودة إليها، فبنى لهم مدينة جديدة بالقرب منها .

لم يكن للسلطان «محمد بن تغلق» وريث للحكم حين وفاته ، فورثه ابن عمه «فيروز تغلق» في عام (٢٥٧هـ = ١٣٥١م)، وحكم في الناس بالعدل، وسار بينهم سيرة حسنة ، شم خلفه حفيده «غياث الدين تغلق شاه الثاني» في عام (١٣٨٥م)، ونشطت في عهده الحركات الاستقلالية ، وظلت البلاد في هذا الوضع المضطرب حتى وفاة آخر سلاطين «آل تغلق» في عام (١٨٥هـ = ١٤١٢م)،

فاجتمع أعيان «دهلى»، ونصبوا «دولت خان» حاكمة على البلاد، ثم تعرضت «دهلى» للغرو ثم تعرضت «دهلى» للغرو التيمورى الذى قضى على مظاهر الخضارة فيها، وأهلك الحرث والنسل، ولكن هذه الحضارة عادت مظاهرها ثانية إلى هذه السلطنة في عهد «ظهير الدين محمد بابر» فاتح «الهندوستان»، الذى ينتهى نسبه إلى «تيمورلنك» من ناحية أبيه، وإلى «چنكيزخان» من ناحية أمه.

#### \* العلاقات الخارجية:

لاشك أن السياسة التعسفية التي انتهجها «خسرو شاه» في عدائه

السافر للمسلمين، وتحيزه لبنى جنسه، هى التى دفعت المسلمين إلى الفرار من صفوفه والانضمام إلى صفوف «تغلق شاه» مؤسس «الدولة التغلقية». وتعرضت أسرة «آل تغلق» للاضطرابات والمشاكل، وقامت بدولتهم عدة حركات انفصالية، واقتحم زعيم القبائل الجغتائية المغولى حدود بلادهم فى الجغتائية المغولى حدود بلادهم فى واستولى على «لمغان» و«الملتان»، وسلك طريقً المغان» و«الملتان»، العاصمة، فأسرع التغلقيون إلى حسب ود المغول ومهادنتهم،

فانسحبوا من بلادهم بعد أن ألحقوا بها الضرر .

حاول «محمد تغلق» غزو بلاد «الصين» من أجل الوصول إلى «ولايات الهملايا» العليا ؛ لكى ينشر الدين الإسلامي في ربوع هذه المناطق، أو - كما يدعى بعض المؤرخين - للاستيلاء على الكنوز التي كانت تزخر بها «الصين» في هذا الوقت. ولاشك أن «آل تغلق» قد عانوا كثيرًا في سبيل الحفاظ على ملكهم ؛ حيث كانت الأخطار محدقة بهم في الداخل والخارج.

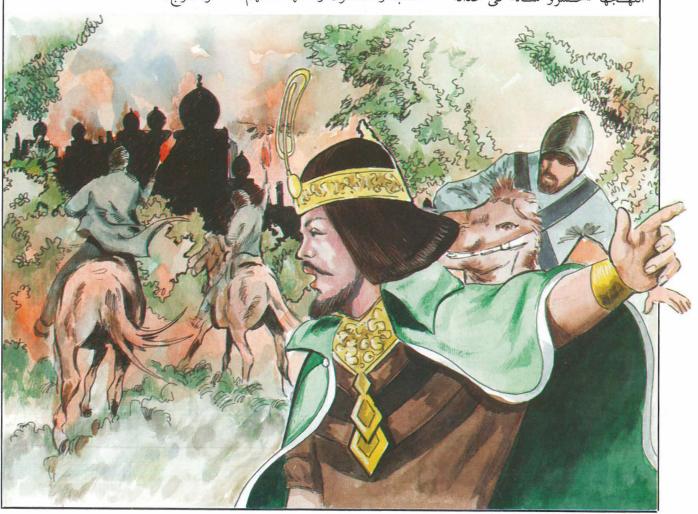

#### \* مظاهر الحضارة:

شجع «تغلق شاه» رعيته على تعمير الأرض والاهتمام بالزراعة، فشق الترع والقنوات، وأصلح طرق الرى، وخفض الضريبة على الأراضى الزراعية. وكان «محمد ابن تغلق» من المشتغلين بالعلوم والفنون والآداب، وله منشورات ومنظومات رفيعة المستوى باللغتين العربية والفارسية، وكذلك كان

يجيد الفلسفة والحكمة والمنطق، كما برع في الطب، وعالج الناس بنفسه، وأشرف على ملاجئ العجزة التي أقامها لهم، وأنشأ مدينة «دولت آباد» لكي تكون عاصمة لبالاده، إلا أنه عدل عن هذه الفكرة، ووفد عليه الكثيرون من المشتغلين بالعلوم والفنون والآداب، وعمل على رعايتهم، ونهج حكام أسرة «آل تغلق» سياسة في استقطاب الأدباء والعلماء.

وجملة القول أن سلاطين دهلى عنوا بتشجيع الثقافة الإسلامية ، وأنفق السلطان المملوكي «ألتُ مش» أموالا طائلة في نسخ أعداد كثيرة من القرآن الكريم ؛ للاستفادة منها، وأسس العديد من المدارس ، وزيَّن بلاطه بالشعراء والأدباء.

وحرص السلطان «بلبن» على عقد المناظرات بين الشعراء والأدباء والعلماء في بلاطه. وضم بلاط

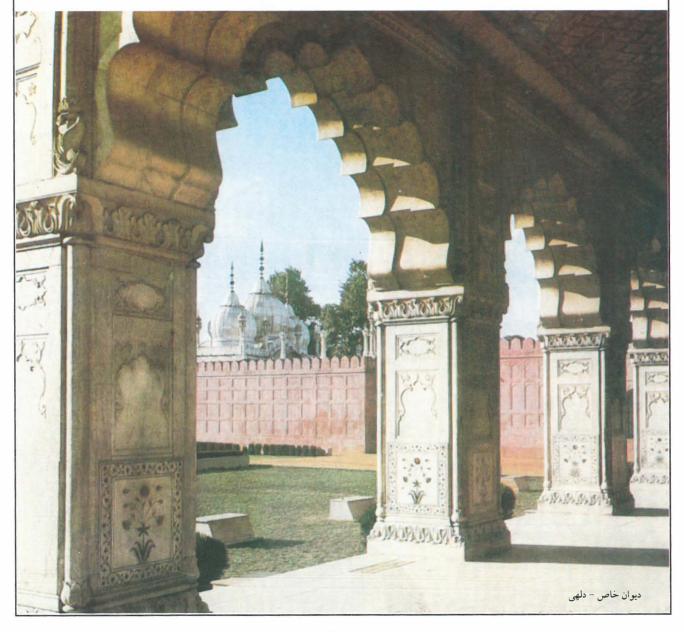



من مؤرخى ذلك العصر، وقد عاصر «السلطان علاء الدين»، ولهما مصنفات أدبية وتاريخية يشار إليها بالبنان، وقد وضع «بارانى» عدة مؤلفات مهمة منها: «تاريخ فيروز شاهى»، وكتاب «السنة المحمدية»، وكتاب «مآثر السادة»، وكتاب «مآثر السادة»، ولا البرامكة»، وله كتاب عن «الأحكام السلطانية»؛ يشمل القيم والمبادئ والقوانين والسياسات والنظم التي يجب على الحكومة

الإسلامية اتباعها، ويرجعها كلها إلى الشريعة الإسلامية. ويُلاحظ أن الأدب الدينى قد ازدهر فى هذا العصر، وكتب علماء الدين عن أساتذتهم، وترجموا لهم، وأبرزوا في فضلهم، وتحدثوا عن تراثهم، فعكست هذه الترجمات مظاهر المثقافية فى هذا العصر، فضلا عن أنها مصدر غنى للمعلومات عن هذه التاريخية.

السلطان «علاء الدين» الكثير من العلماء والأدباء، وشهد عهده الكثير من الفلاسفة والحكماء والشعراء والمؤرخين والمترجمين والأطباء والفلكيين، ولم يجتمع على باب أحد سلاطين «دهلي» من رجال العلم والفقه والأدب ما فازدهرت الحياة الثقافية في عهده، وتميزت بإنتاج أدبي غزير ومتنوع. وكان «أميرخسرو» – بلا جدال – وكان «أميرخسرو» – بلا جدال – أعظم شعراء عصره، وتعددت مواهبه ، وبلغت شهرته الآفاق، فحظى بتقدير الناس ممن عاصروه.

نبغ عدد من المؤرخين في العهد «الخلجي»، منهم «أمير أرسلان كولاهي»، و«كبير الدين بن تاج الدين العراقي»، كما كان «أمير خسرو»، و «ضياء الدين باراني»

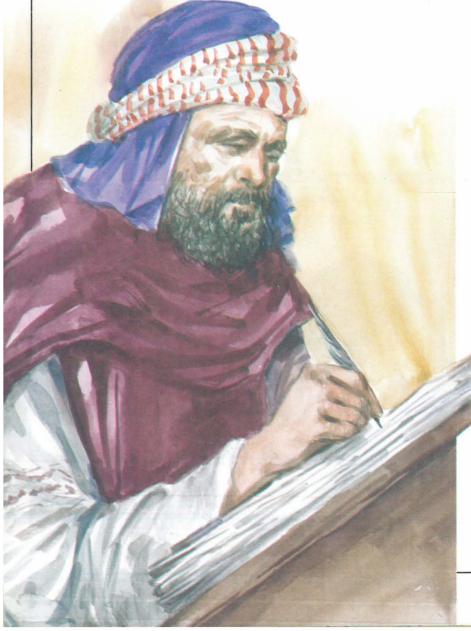

وفى القرن الرابع عشر الميلادي اشتملت مؤلفات الكُتّاب الهنود على أعمال نثرية وشعرية باللغة السنسكريتية؛ تضمنت الفولكلور وقصص الأبطال، والروايات الأسطورية للمالك والولايات الهندية، ومما لاشك فيه أن قيام الدولة الإسلامية في «الهند» و «البنغال» قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في تطور الأدب السنسكريتي والبنغالي، حيث فضل الحكام والسلاطين اللغيتين العربية والفارسية، ثم فقدت اللغة السنسكريتية أهميتها، واستعاضت عنها «بلاد الهند» باللغات المحلية التي عبرت بها شعوبها عن آدابها وثقافاتها. ظلت الحياة الثقافية في «الهند»

مزدهرة في عهد «بني تغلق»، ووفد على السلطان «محمد بن تغلق» الكثير من العلماء والأدباء والفلاسفة، فقد كان هذا السلطان أديبًا وشاعرًا، كما كان فيلسوفًا وطبيبًا بارعًا. ولم يكن «فيروز شاه» أقل منه اهتمامًا بالعلم وأهله، واللغة والتاريخ والحكمة والرياضيات والفلك والطب، وجلب العلماء المسلمين إلى السلطنة للتدريس بهذه المدارس، وعنى بدراسات «الهند»

وعلومها القديمة للاستفادة منها . وقد لاحظ «ابن بطوطة» في رحلاته ببلاد «الهند» كثرة المدارس، وذكر أنه كانت هناك مدارس للصبية وأخرى للفتيات، وأوضح أن النساء بالهند كن يقبلن على التعليم باهتمام بالغ وخصوصًا العلوم الدينية، وقد وفد «ابن بطوطة» على بلاد «الهند» في عام (٢٣٤هـ = ١٣٣٣م)، واتصل بالسلطان «محمد بن تغلق»، وتولى منصب القضاء في دولته، وأقام بها مدة ثماني سنوات، ووصف بلاد «الهند» ونظمها وسياسة حكامها، وطرق إدارتها، وأحوال المعيشة، ومعايش الناس فيها. وأنشأ «فيروز شاه» المدرسة «الفيروزشاهية»، وعنى بعمارتها، وأحاطها بالحدائق الغناء،

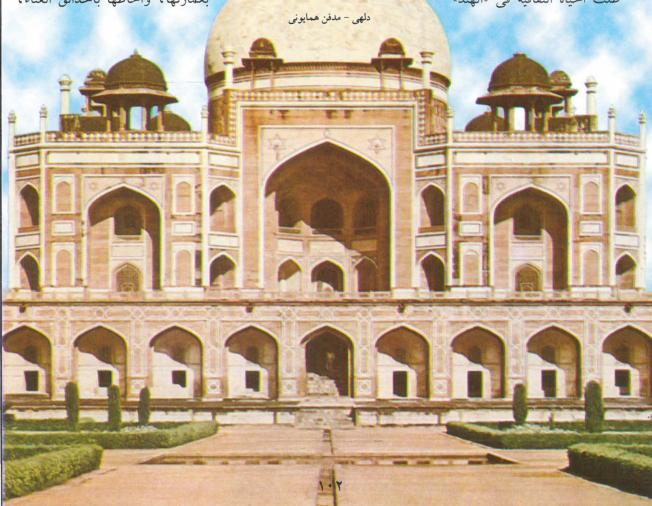

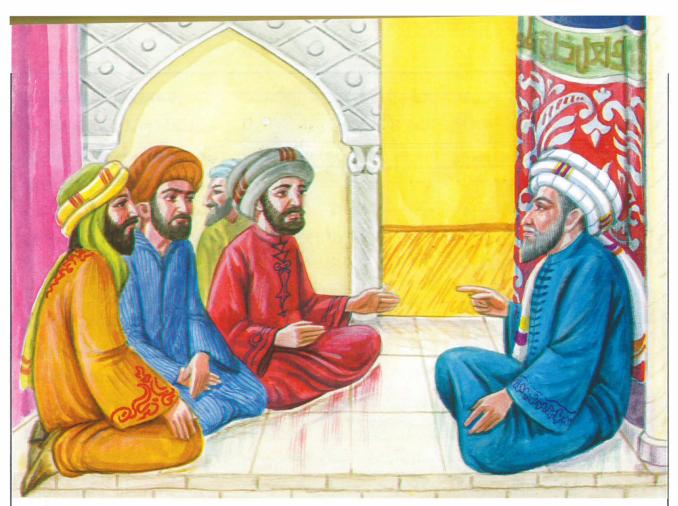

وجعلها مقصد العلماء وطلاب العلم من كل مكان، فكان من أساتذتها «جلال الدين الرومي» الذي قام بتدريس علوم التفسير والحديث والفقه بها، ومارس الوعظ والتدريس، وبرع في نظم الشعر، فأقبل عليه التلاميذ من كل مكان، وكانت آخر وصاياه لتلاميذه وصيته التي قال فيها:

«أوصيكم بتقوى الله فى السر والعلانية، وقلة النوم والطعام والكلام، وهجران المعاصى والآثام، ومواظبة الصيام، ودوام القيام، وترك الشهوات على الدوام، واحتمال الجفاء من جميع الأنام، وترك مجالسة السفهاء والعوام، ومصاحبة الصالحين والكرام. فإن خير الناس مَن ينفع الناس، وخير الكلام ما قل ودل».

شهدت «الهند» نهضة علمية كبيرة، فانتشرت بها المدارس، وتزايدت أعداد طلاب العلم والمشتغلين به، وأصبح للكتاب أهمية كبرى في تلبية حاجات الأساتذة والطلاب، وضمت المدارس والجامعات مكتبات ضحمة، تضم أعدادًا كبيرة من الكتب . فلما فتح العرب ثم الغزنويون بلاد «الهند»، وانتشر الإسلام بها؛ ازدادت الرغبة في دراسة علوم المسلمين والعسرب وحضارتهم، وأقبل الهنود المسلمون على قراءة الكتب الإسلامية، وأهملوا الكتب الهندوسية والبوذية، فحل الكتاب الإسلامي محل الكتاب الهندى في سلطنة «دهلي».

شفاها، وأدى ذلك إلى ضياع معظمها، كما أدت الحروب الكثيرة التى شهدتها بلاد «الهند» الكثير من كتبها، فلما دخل المسلمون «الهند» طوروا الفكر والثقافة بها، وجلبوا إليها البورق من «الصين» عن طريق «آسيا الوسطى»، فلم تعد هناك صعوبة أمام المؤلفين والكتاب في تصنيف كتبهم، وساهم ذلك مساهمة فعالة في نمو العلوم والثقافة بالهند.

امتزج التراث الفارسى بالثقافة العربية بعد أن فتح العرب بلاد فارس، واتخذت الثقافة الفارسية ثوبًا إسلاميا، فتأثرت بذلك بلاد «الهند»، وامتزجت الثقافة الفارسية بالثقافة الهندية، فنتج عن

كان الهنود يتناقلون آدابهم

ذلك «اللغة الأوردية» التي ترمز إلى التوفيق بين أنواع الحضارات الإسلامية والفارسية والهندية، ولعل أبرز ما يميز الثقافة الهندية أنها درست وفهمت طبع الإنسان وعلاقــاته مع غــيره من مــوجودات الكون، ومع الكون نفــــه حق الفهم، وقامت هذه الشقافة على حب العطاء، وقد قال حكماء «الهند» موعظة جاء فيها: «قم بواجبك ولا تنتظر ثوابًا أو صلة، لأن القيام بالواجب هو خير ما تتقرب به إلى الله؛ لأن الرجال الأخيار العظماء لا تهمهم حقوقهم، بل واجباتهم».

لقد تطلُّع العرب منذ اتصالهم بالهند عن طريق الفتح والتجارة إلى

العباسي، حين تطلع كبار رجال الدولة العباسية إلى تقوية الصلة بحضارات الأعاجم، وبدءوا بترجمة أهم الكتب الهندية إلى الفارسية ومنها إلى العربية، ثم أخذ العرب علم الحساب وعلوم الرياضيات عامة من الهنود، وأخذوا عنهم الترقيم المعروف لدينا اليوم [١ - ٢ - ٣ - ..].

وازدهرت علوم الطب والرياضيات في بلاد «الهند»، فلما قويت الصلة بين العباسيين والهنود، جلب العباسيون الأطباء الهنود لعلاجهم، فكان الطبيب الهندي يعالج الخلفاء وكبار رجال الدولة، وكان الناس يقبلون على هؤلاء الأطباء من كل مكان طلبًا للتداوى. استفاد المسلمون من آداب

«الهند»، وترجموا كتاب «ألف ليلة وليلة» وغيره من الكتب إلى الفارسية ومنها إلى العربية، فانتقلت بعض العلوم الهندية إلى الدولة الإسلامية، وأثرت في الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية، ومنح الخليفة «هارون الرشيد» - الشاعر «أبان ابن عبدالحميد اللاحقى» - جائزة قدرها مائة ألف درهم على نظمه قصة «كليلة ودمنة». وقد نشأ «يحيى بن خالد البرمكي» وزير «الرشيد» في «كشمير»، وتعلم بها، ودرس علوم النجوم والطب والحكمة، وهو الذي جلب من «الهند» إلى «بغداد» كبار العلماء والأطباء أمثال : «بهلة»، و «سنکه»، و «باذیکر»، و «قلبرقل»، و «سندباد». واستعان «يحيى بن



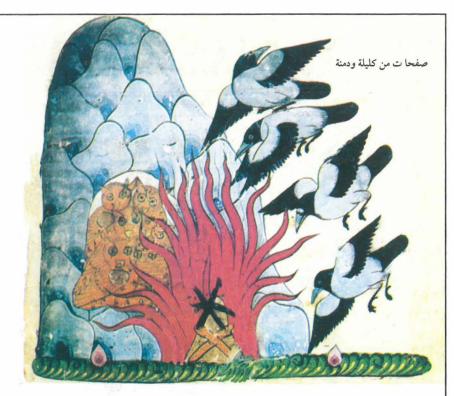

خالد البرمكي» و «جعفر بن يحيى البرمكي»، و «إسحاق بن سليمان» بالهنود في مجال الطب، وفي حركة الترجمة، فتُرجم كتاب «سيرك» في الطب إلى الفارسية، ثم نقله «عبدالله بن على» إلى العربية، وترجم «منكه» كتاب «سرد»، كما ترجم كتاب «أسماء عقاقير الهند»، ونقل «ابن دهن» كتاب «مختصر ونقل «ابن دهن» كتاب «مختصر نقل كتاب «استنكر الجامع».

# \* الديانات والمعتقدات في سلطنة دهلي :

تعددت ديانات «الهند»، فضمت «الهندوسية» و«البوذية» والبرهمية» و«البوذية» إلى جانب الإسلام. أما «الهندوسية» فقد وفدت على «الهند» عن طريق الآريين في سنة (١٥٠٠ ق.م)، ثم دخلتها وطورتها عقائد إيرانية، فباتت ديانة

توحيد وتعدد في الوقت نفسه، وتظهر فيها عبادة البقر والأجداد وقوى الطبيعة، وتقوم معتقداتها الأساسية على تناسخ الأرواح والنظام الطبقى، ووحدة الوجود، وتقديم القرابين . . الخ، وهي ديانة السواد الأعظم من الهنود الذين بقوا على وثنيتهم.

وأما البراهمة فهم المنكرون للنبوات أصلا، وأكثرهم على مذهب الصابئة، ومنهم قائل بالروحانيات، وقائل بالهياكل، وقائل بالأصنام، إلا أنهم جميعًا مختلفون في شكل الهياكل التي ابتدعوها، وكيفية أشكالها، وقد ظهرت البرهمية في القرن الثاني قبل الميلاد على أيدى «البراهمة» الذين استمدوا شرائعها من «الهندوسية». وظهرت البسوذية على يد وظهرت البسوذية على يد

القرن السادس قـبل الميلاد، وتوفى في سنة (٤٨٧ ق.م) عـن عــمــر يناهز الثمانين عامًا، وقد نشأ في بيت عز وثراء، فلما بلغ مبلغ الشباب تأمل في عجائب الكون ومتغيرات الطبيعة، ونظر إلى أحوال الناس وطبائعهم، وأيقن أن الموت نهاية حتمية لكل الكائنات، فأعرض عن مباهج الدنيا، وتحول إلى الزهد والتصوف، واعتزل الناس سبعة أعوام كاملة في غابة يعيش فيها مع تأملاته، ثم عاد إلى وديان «نهر الكنج» وظل يتنقل بين الناس خمسًا وأربعين سنة، ينشر بينهم رسالته، وآمن بدعوته الملايين في «الهند» وخارجها، وخلاصة هذه الدعوة التي عمل على نشرها، أن الشر والألم لا ينفصلان عن عالم الوجود، والنجاة أن يحرر الإنسان نفسه بمراقبتها من الوقوع في الجهل الذي يولد الشهوات، وعليه الاعتصام من الذنوب، وبذل الصدقة، وفعل أعمال الخير، إلى جانب التفكير والتأمل. ثم جاء الإسلام فحرر «الهند» من هذه العقائد التي تكلف الإنسان ما لا يطيق من الزهد والتقشف، وتمنع الناس من العمل والإنتاج، فالإسلام يدعو إلى الوسطية، فهو دين عمل وعبادة، ولا تمنع العبادة المسلم من العمل، فالمسلم يعمل وفي الوقت نفسه يؤدي ما عليه من فرائض وتعاليم إسلامية.

## إمبراطورية المغول في الهند

#### 

#### \* النشأة والتكوين:

ترجع نشأة المغول إلى "عمر شيخ" الدى تولى إمارة "فرغانة"، ثم دخل فى حروب طويلة مع جيرانه وأصهاره المغول، وإخوته الأتراك، لتوسيع أملاكه، ثم تُوفى علم 189هـ = ٣٩٤٩م)، نتيجة سقوطه من فوق حصن له، وخلفه ابنه "ظهير الدين محمد بابر"، وكان عمره اثنتى عشرة سنة الغولية "الهند" نحو ثلاثة قرون.

#### \* الوضع الداخلي:

ولد «ظهير الدين بابر» في عام ( ۱۶۸۲هـ = ۱۶۸۲م) بإمارة «فرغانة» التي كان يحكمها والده، ثم أخرجه منها «الأزبك» و «الشيبانيون»، فاتجه إلى «أفغانستان»، واستولى على «كابل» في عام (۹۱۰هـ = ١٠٥٠م)، ثم استولى على «قندهار» في عام (۹۱۳هـ = ١٠٠٠م)، ومن ثم عقد العزم على غزو «هندوستان»، والاستيلاء غزو «هندوستان»، والاستيلاء بقواته وجيوشه ، وبصحبته قادته بقواته وجيوشه ، وبصحبته قادته المؤرك الذين أطلق عليهم اسم



الامبراطورببر يسرى بقسه على تسيى اعداق المبراطورببر يسرى بقسد (هندوستان)، فغزا «البنجاب» واستولى على «لاهور» في (السابع من شهر رجب سنة في (السابع من شهر رجب سنة المودى» وقضى على «إبراهيم اللودى» وقضى على اللوديين في اللودي، وقضى على اللوديين في معركة «بانى بت»، وتمكن من السيطرة على «دهلى» و«آكره»، ثم واصل زحفه إلى «هندوستان»، واصل زحفه إلى «هندوستان»، والى سواحل «بنكاله»، ولكن وافاه وسيطر على شمالها من «نهر السند» إلى سواحل «بنكاله»، ولكن وافاه أجله في عام (٩٣٧هـ = ١٥٣٠م)، و«كجرات»، و«مالوه».

كان «ظهير الدين» قد بعث بابنه «همايون» على رأس الجسيش

للاستيلاء على «آكره» ، فاستولى عليها ، وعلى كنوزها الثمينة التى كانت تضم جوهرة «كوه نور» أثمن جوهرة في العالم، فأثار ذلك ملوك الهندوس، فتحالفوا ضده، إلا أنه تمكن من الانتصار عليهم، في معركة «رانا سنك»، وأسس «بابر» دولته، واهتم بالإصلاحات الداخلية فيها.

خلف «ناصر الدين هُمايون» أباه «ظهير الدين بابر» في التاسع من جمادي الأولى عام (٩٣٧هـ = ١٥٣٠م)، وكان عمره آنذاك تسعة عشرة عامًا، فواجه صعوبات شدیدة، وتوفی فی عام (۹۶۳هـ = ١٥٥٦م)، وخلف ابنه «أكبر شاه» الذى انتقل بالبابريين من مجرد غزاة إلى أصحاب دولة قوية راسخة البنيان؛ إذ استولى على أهم مناطق «الهند»، وانتصر في معركة «باني بت افی عام (۹۲۶هـ= ۲۵۵۱م)-وهي المنطقة نفسها التي انتصر فيها «بابر» من قبل - ونجح «أكبر شاه» في تنظيم حكومة أجمع المؤرخون على دقتها وقوتها، وذلك فضلا عن النهضة الشقافية التي حدثت في

عصره، والتي بلغت مكانة سامية لم تصل إليها بلاد «أوربا» . ثم تُوفي «أكبر شاه» في سنة ثم تُوفي «أكبر شاه» وخلفه ابنه «سليم» الذي تلقّب باسم «نور الدين بادشاه» «جهانكيز»، وكان عمره -آنذاك- ستا وثلاثين سنة ، فنهج سياسة أبيه في التسامح ، وأشاع العدل بين رعاياه، ثم خلفه ابنه «شاه جهان» في عام (٧٣٠هـ ابنه «شاه جهان» في عام (٧٣٠هـ «نورجهان» زوجة «جهانكيز» قد «متاز محل» زوجة «شاهجهان»

بالطيبة والصفات الحميدة، والبر بالفقراء، ودفعت زوجها إلى العفو عن المذنبين، واستخدام «التأريخ الألفى» الهجرى» بدلا من «التأريخ الألفى» الذى وضع فى عهد «جلال الدين أكبر».

أحب «شاه جهان» زوجته حبا شدیداً، وبلغ وفاؤه لها مبلغًا عظیمًا، وبنی لها مقبرة «تاج محل»، التی تعد من روائع الفن المعماری، وإحدی عجائب الدنیا، ومازالت قائمة حتی الآن.

وفي عهد «شاه جهان» حدثت

مجاعة شديدة بالهند، فاستغلها البرتغاليون في خطف الأهالي وأسرهم، ثم بيعهم في سوق الرقيق، وقد استطاع «قاسم خان» تخليص عشرة آلاف فرد منهم من أيديهم، وعهد «شاه جهان» بالحكم إلى ابنه «أورنك زيب»، بعد أن عهد إليه بالقضاء على ثورات «الدكن».

تولى «أورنك زيب» العرش في سنة (٦٩ - ١هـ)، فألغى الاحتفال بأعياد «النيروز»، وتمسك بتعاليم السنة، وأمر بتعمير المساجد، وعين لها العلماء والوعاظ، وعمل على نهضة هذه البلاد. ثم أدت الاضطرابات التي قامت وعمت مناطق واسعة من الإمبراطورية المغولية إلى سقوط هذه الإمبراطورية في قبضة الإنجليز في عام (١٢٧٥هـ = ١٨٥٨م).

#### \* العلاقات الخارجية:

أقام المغول علاقات وطيدة مع بعض بلدان العالم الخارجي، لدرجة أن الشاه الصفوى أمد «ظهير الدين بابر» بجنود من الفرس ؛ لكي يستعيد المناطق التي سلبت من دولته ببلاد «ما وراء النهر» ، وأرغم هؤلاء الجنود الناس على اعتناق المذهب الشيعي بالقوة، وقاموا بإقامة مذابح لسكان هذه المناطق، فاتحد هؤلاء السكان وطردوا جنود الفرس، بل اتحدوا

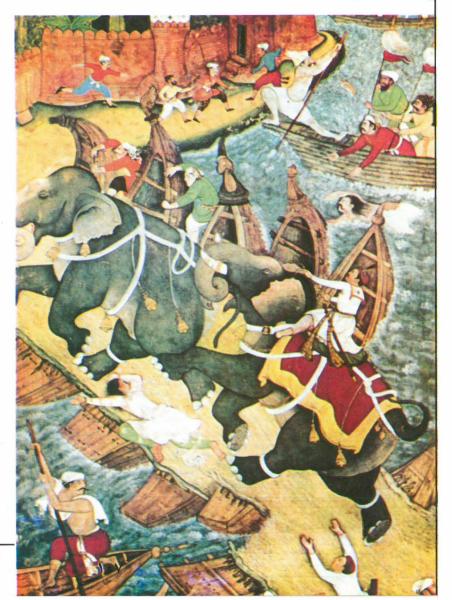

منمنمة لسلطان أكبر على ظهر فيل في إحدى معاركه

مع «الأزبك» وطردوا «بابر» نفسه؛ حيث فشل في منع الفرس من قتل الناس وتعـذيبهم، فتـوجـه «بابر» ناحية «الـهندستان» واستولى عـليها بعد أن انتصر على «الراجبوتيين» في «خانوه».

كما أقام المغول علاقات مع البرتغاليين، الذين أمدوهم بالمدافع للوقوف أمام حاكم «الكجرات» في عهد «همايون». واستعان «همايون» بالشاه «طهما سب بن إسماعيل الصفوى» في استعادة حكمه على «هندستان»، بعد قضائه على أسرة «شيرشاه»، خاصة أن شياه «إيران» هو الذي آواه في محنته.

وقد وفد على «الهند» في عهد «جهانكيز» مبعوثان إنجليزيان هما: «وليم هوكنز» و«توماس راو»، ليعملا سفيرين لبلادهما من قبل الملك «جيمس الأول»، وكان الهدف من هذه السفارة منافسة البرتغاليين في هذه البقاع؛ حيث كانت لهم عدة مراكز على شواطئ «الهند»، وقد استعان «جهانكيز» بالإنجليز على طرد البرتغاليين من بلاطه، ومحاربتهم ببحار «الهند»، ومنح الإنجليز امتيازات تجارية ومنح الإنجليز امتيازات تجارية

يرجع زوال إمبراطورية المغول بالهند - في المقام الأول - إلى انصراف رجال الدولة إلى شئونهم ومصالحهم الخاصة، وتركهم مصالح

البلاد والعباد، وإيشار أنفسهم بالكنوز التي استولوا عليها في فتوحاتهم. ومن الحقائق المهمة أن عظماء الإمبراطورية المغولية حكموا قرنين من الزمان، وكان هدفهم الأول هو العمل من أجل مصلحة الدولة واستقرار أوضاعها وأمنها، ثم تبدلت الأوضاع خلال القرن الثالث والأخير لهذه الإمبراطورية، حيث غزا «نادر شاه» بلاد «الهند»، وخرب عمرانها، وقضى على مظاهر الحضارة فيها، ثم تركها لأعداء الإمبراطورية المغولية من السيخ»، و«الهندوس» و«الإنجليز».

كان «بهادر شاه الثانى» آخر حكام المغول فى «الهند»، وعزل فى (۱۲۷من شعبان سنة ۱۲۷۶هـ = المحمر)، ثم استولت «إنجلترا» على الإمبراطورية المغولية، واستعمرت بلاد «الهند»، فعانت هذه البلاد من تعسف «الإنجليز» وظلمهم وطغيانهم ، واستنزفت الشركة البريطانية ثروات هذه البلاد واستعبدت أهلها، وأسفر ذلك فى النهاية عن ثورة وطنية ضد هذا الظلم وذلك الإجحاف .

# \* مظاهر الحضارة في الإمبراطورية المغولية بالهند:

اتسم حكام الإمبراطورية المغولية بالهند بالتسامح والعدل بين الرعية، وأدى ذلك إلى اقتراب الناس منهم، ومصاهرتهم، وإلى انتشار الإسلام في ربوع دولتهم، وقد تجلى هذا

التسامح في أبهي صوره في عهد السلطان «جـــلال الدين أكـبـر» ، الــذى نادى بـأن تكـون «الـهنـد» لأهلها من المسلمين والهندوس.

ظلت السلطة الفعلية في أيدى السلاطين، إذ كانوا يسيطرون على نظم الحكم كلها، فقويت البلاد في عهد الحكام الأقوياء، وسقطت بالسلاطين الضعفاء، ولم تكن للوزير أو الوالي سلطات قوية.

انقسمت إدارة الأراضى الزراعية للدولة إلى نوعين ، أولهما : إقطاع القادة والأمراء مساحات من الأرض، ليقوموا على زراعتها ورعايتها، ثم ينفقوا من غلتها على جنودهم وخدمهم وتابعيهم، والنوع الثانى : شبيه بما يحدث اليوم؛ إذ كان الرجل يأخذ قطعة أرض مقابل الالتزام بدفع بدل يؤديه إلى خزانة الدولة.

ولعل العمارة كانت من أبرز مظاهر الحضارة في الإمبراطورية المغولية في «الهند» ، إذ اهتم بها البابريون اهتمامًا بالغًا، وعمدوا إلى تعمير المدن، وأصبح لهم طرازهم المعماري المميز، الذي كان مريجًا من فنون المسلمين والهندوس، وكانت أهم سماته القباب البصلية الشكل؛ المرصعة بالأحجار الكريمة، و«الميناء» و«الحزف» ؛ فضلا عن الأقواس الحادة، والأبواب الفخمة التي في أعلاها نصف قبة ، يُضاف إلى

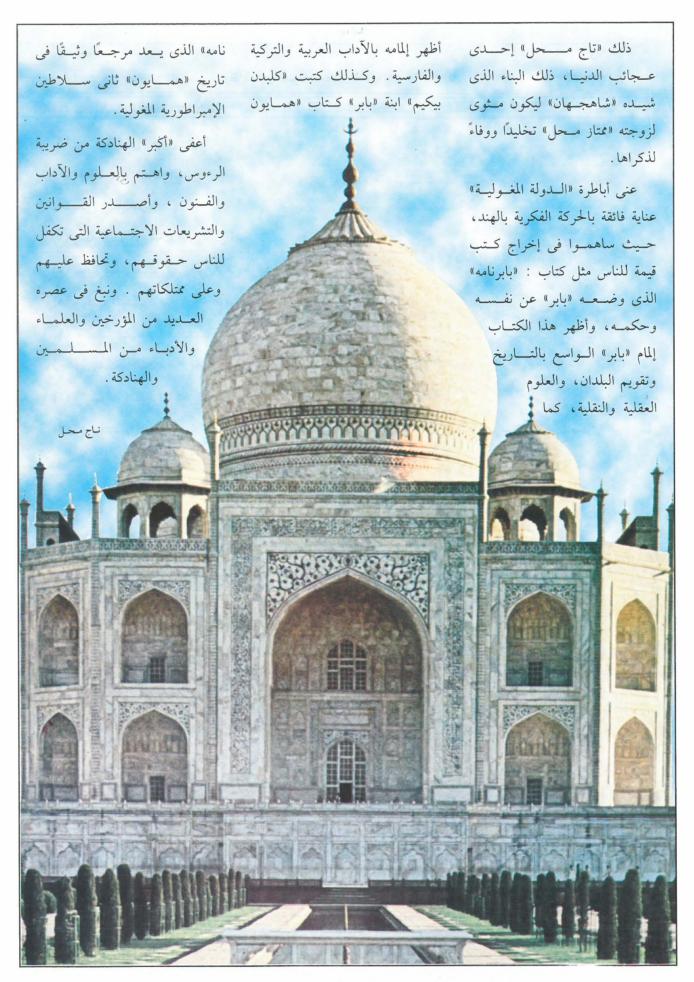

#### الهوامش

- (١) كانت هذه العاصمة تقع على المحيط الهندى جنوب شنغهاى الحالية.
  - (٢) كان «كوچلك مسيحيا نسطوريا».
    - (٣) آخر خلفاء بني العباس .
    - (٤) الخاقان : أي الحاكم الكبير.
      - (٥) يعني رئيس خدمه
  - (٦) إحدى المدن الإيلخانية القريبة من أصفهان .
  - (٧) يعادل هذا المنصب رئيس الوزراء في الوقت الحالي .
    - (۸) وتكتب «قرة قيون لو» ، و«قراقويونلو» .
      - (٩) أصحاب الشياه أو الخراف البيضاء.
        - (١٠) أي مسجد الملك .
      - (١١) تيمور : كلمة تركية تعنى الحديد .

(١٢) «جوهـرشاد» : هي زوجة "شـاه رخ" ووالدة ابنيه «ألوغ بيك» و«بايسنفر» ، وقد اشتركت مع المـهندس المعماري «قوام الدين الشيرازي، في تصميم وتشييد هذا المسجد.

#### المراجع والمصادر

- آدم منز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري القاهرة ١٩٤٠م .
- ابن الأثير (عز الدين) : الكامل في التاريخ تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
  - أحمد أمين : ضحى الإسلام دار الكتاب العربي بيروت الطبعة العاشرة بدون تاريخ .
    - أحمد أمين : ظهر الإسلام مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١٩٦١م .
  - أحمد الساداتي : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم مكتبة الآداب ومطبعتها القاهرة ١٩٥٧م.
    - ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة بيروت دار الكتب العلمية ١٤١٣هـ ١٩٩٢م .
    - البيروني (أبو الريحان محمد بن أحمد) : الآثار الباقية عن القرون الخالية لينبرج ١٩٣٢م .
      - ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة دار الكتب المصرية القاهرة .
- حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١٩٧٣م .
  - ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) : تاريخ ابن خلدون مؤسسة جمال للطباعة بيروت ١٩٧٩ .
  - ابن خلكان (أحمد بن محمد) : وفيات الأعيان تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت ١٣٩٨هـ= ١٩٧٨م.
- زامبادور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي تــرجمة زكي حسن وحسن أحــمد محمــود مطبعة جامعة فؤاد - القاهرة - ١٩٥١، ١٩٥٢م .
  - السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر) : تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الله القاهرة ١٣٥١هـ .
    - عبد المنعم النمر: تاريخ الإسلام في الهند دار العهد الجديد للطباعة القاهرة ١٩٥٩م.
      - العتبي (أبو نصر محمد): تاريخ اليميني القاهرة ١٤٨٦هـ.
  - ابن العماد الحنبلي (أبو الفلاح بن عبد الحي) : شذرات الذهب في أخبار من ذهب القاهرة ١٣٥٠هـ .
    - فؤاد الصياد : الشرق الإسلامي في عهد الإيلخانيين الدوحة ١٩٨٧م .
  - القلقشندي (أحمد بن علي) : صبح الأعشى في صناعة الإنشا دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٩٨٧م .
    - كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية بيروت ١٩٤٨م .
    - ابن كثير (إسماعيل بن عمر) : البداية والنهاية دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الرابعة ١٤٠٨هـ= ١٩٨٨م.

#### مراجع فارسية

- أحمد بادكر : تاريخ سلاطين أفغاني مجموعة اليوت (٥) .
- عباس خان سرواني : تاريخ شيرشاه مجموعة اليوت (٤) .
- عبد الحميد لاهوري : بادشاهنامه مجموعة اليوت (٧) .
- عبد القادر بن ملوك شاه بدواني : منتخب التواريخ كلكتا ١٨٦٨م .
  - علاء الدين عطا ملك الجويني : تاريخ جهانكشاي ليدن ١٩٣٧م .
- غلام حسين سليم : رياض السلاطين أو تاريخ بنغالة كلكتا ١٨٩٠، ١٨٩٨م .
- غياث الدين بن همام الدين الحسيني : حبيب السير في أخبار أفراد البشر طهران ١٣٧٣هـ .
  - محمد قاسم هندو شاه تاریخ فرشته لکنو ۱۳۲۳هـ .

## الفهرست

| صفحة | الموضـــوع ال                               | خة  | الصف  | 8              |             | الموض_      |            |
|------|---------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------|-------------|------------|
| ٥٧   | الدولة الجلائرية في العراق وأذربيجان .      |     |       | ن السابع       | بات القرد   | يا من بدا   | وسط آسب    |
| 71   | المظفريون في فارس وكرمان وكردستان .         |     | 0     | . ق            | ط الحلاف    | حتى سقو     | الهجري     |
| 71   | الدولة المظفرية .                           |     | 0     | المغولى .      | بيل الغزو   | اسلامی ق    | العالم الإ |
| C    | ملوك كرت في هراة وبلخ وغزنة وسرخس           |     | 7     | المغولى .      | قبل الغزو   | إسلامي أ    | المشرق الا |
| 75   | ونيسابور .                                  |     | ٦     |                |             | ون .        | الخوارزمي  |
| 77   | أمراء قراقيونلو في أذربيجان .               |     |       | د آسيا قبل     | فى وسط      | السياسية    | الأوضاع    |
| 79   | الدولة الصفوية .                            | 1   | ۲     |                |             | كيزخان      | ظهور چن    |
|      | شاهات إيران من الأفاغنة والأفشارية          | 1   | 7     |                | المغولية .  | براطورية    | نشأة الإم  |
| ٧٧   | والزندية والقاجارية .                       | 7   | 1     |                | . ل         | ون والمغو   | الخوارزمي  |
|      | التيموريون – بلاد ما وراء النهر             | *   | رل.٠٠ | جهاده ضد المغو | المنكبرتى و | لال الدين ا | السلطان ج  |
| ۸١   | الحاضرة سمرقند .                            |     |       | قضاؤه على      | ، إيران و   | كو لغرب     | غزو هولا   |
|      | الدولة الغزنوية في أفغانستان والبنجاب .     | ۲   | ۲٠    |                |             | عباسية .    | الخلافة ال |
|      | الدولة الغورية في أفغانستان وهندوستان .     | ۲   | ^^    |                |             | چغتائية .   | الدولة الـ |
| 97.  | سلطنة دهلي الإسلامية في عهد الملوك المماليك | ٤   | ية. ١ | الخلافة العباس | د سقوط      | سلامی بع    | المشرق الإ |
| 90   | الخلجيون (الأفغانيون) .                     | 8   | ١     | والعراق .      | ى إيران     | إيلخانية ف  | الدولة الإ |
| 97   | التغلقيون (بنو تغلق شاه) .                  | C   | 7     |                | خانية .     | ولة الإيل   | انهيار الد |
| 1.7  | إمبراطورية المغول في الهند .                | 0   | ۳,    |                |             | لحضارة .    | مظاهر الح  |
|      |                                             | · · |       |                |             |             |            |
|      |                                             |     |       |                |             |             |            |